إشراقات جعيحة

# قاسم مسعدعليوة

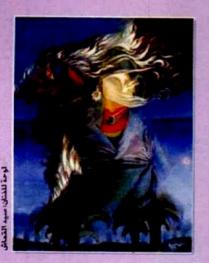

حكايات ص البير والعالم الفقير



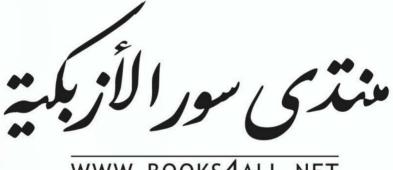

WWW.BOOKS4ALL.NET

# مكايات من المحارات من المعارف المعارف

قصص قاسم سعدعليوة

دراسة محمت جب ربل



**الهيئة المسرية العامة الكتاب** ۲۰۰۷

### إشراقات جديدة

#### تصدرعن الهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس مجلس الإدارة د. ناصر الأنصاري

مدير التحرير حـــــزيــنعـــــو

> سكرتير التحرير أحمسد **توفيست**ي

> > تصميم الغلاف

الإشراف الفني صبريعيدالواحد

## الإهداء

الى روح ابى ٠٠٠

الرجل الذي أورنني حبين:

حسب اليعسر ،

وحب بسطاء الناس •

قاسم مسعد عليوة

```
عليوة ، قاسم مسعد .
حكايات عن البحر والولد الفقير: قصص/ قاسم
مسمد عليوة: دراسة محمد جبريل، ــ القاهرة : الهيئة
                  المصبرية العامة للكتاب، ٢٠٠٧.
```

١٣٤ ص : ٢٠ سم .. (إشراقات جديدة) ۱۹۷۷ ۱۱۹ ۵۸۱ ۱ مدملات ۱۹۷۷

١ . القصيص العربية القصيرة . (۱) ـ جبريل، محمد (دارس) (ب) ۽ العثوان .

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٧/ ٢٠٠٧

ديوي ۸۱۳٬۰۱

LS.B.N 977 - 419 - 584 - 1

#### أينمسا

ووقتميا

وكيفمسا

ونيت وجهك شطر البعر

عثرت على حكاية

يا جمرة العب بين الضلوع القيدي •

اتقادی یا باور سعید ۰

#### مرکب بسساجیری

# الى روح عم احمد الجنتيرى بائع الانتيكات الشرقية

كلمتان اثنتان فقط ١٠٠ ان تحركت بهما شفتان ١٠٠ أى شفتين ١٠٠ انقلب الحي كله رأساً على عقب ١ لايهم ان نطق بهما السيد سبرتو ، أو عم زرمبه ، أو الكابتن سبعد نويصر نفسه ١ ولا يهم ان زيدت عليهما كلمة أو جملة أو حتى جملتين ١ المهم أن يردد هواء الحي هاتين الكلمتين فليس مطلوباً سلواهما ١ اذا ما انطلقتا انقذف لهما الرجال والغلمان وتدافعوا من أبواب الدكاكين والمخانات ومخارج البيوت ١ منهم من ينشغل لثوان بدفس قميصه في بنطلونه ، ومنهم من يكبس البلمة فوق رأسه ، ومنهم من لايبال ١ لكنهم غالبا ، بل دائما ، ما يتنادون بهما ويزعقون من أسفل التراسينات وعلى رؤوس الحارات :

- « مرکب بســاجبری »
- « مرکب بساجیری یاوله »
- « مرکب بساجیری یابو عن ، •

وان هى الا لحظات ، فقط بحظات ، يخبون بأحمالهم مهرولين صوب الميناء • يتصادمون وتدوس أقدامهم على الهواء بدلا من بدالات الدراجات فيسقطون وتسقط فوقهم أو أسفل منهم الصواني وسلال الخوص وتماثيل العاج والكراسي الجملي • يتشهاتمون ويصرخون ، لكنهم دائماً يمضون مسرعين فنغرق ، أنا وحنفي وعزيز ابن أبله تريزا ، في الضحك على مناظرهم ولا نخرج من مكامننا الا بعد خروجهم من الحي الى شارع محمد على الفاصل بين حينا وحي الافرنج •

ولأن الميناء تقع شرقى المدينة ، فمثلهم مثل عمال الكنال وصيادى النابورطال ، عليهم أن يعبروا حى الافرنج بأكمسله ، ومثلهم لم يكن مسموحا لهم بالعبور الا من شارع الاشكاربية ، يقفون أمام البوابة لدقيقة يبرزون فيها أوراقهم ، من لا يملك أوراقا يمد ذراعه ليلطع العسكرى الانجليزى الختم على ظهر كفه ، وكما من باب التسلية نتبعهم ، نتسلل من بين الأجساد والأشياء لنصبح في قلب الشارع ، عند سور الميناء نقف ، نرقبهم وهم يخرجون التصاريح والبازابورتات ويحاولون المرور بأجسامهم وبأشيائهم من الأبوأب المزدحمة بحرس السواحل والمخبرين ، يبهرنا البمبوطية وهم يسارعون الى فلايكهم يفكونها ويدفعونها بالمجاديف بعيداً عى القرق ، الى أى فلوكة يقفز السيد سبرتو بنفسه وبكرنونته الني تتلاطم فيها زجاجات الخمر المغشوش ، بالذوق أو بالعافية على صاحب الفلوكة أن يرضخ لوجوده معه ، والسسيد سبرتو ليس بمبوطياً ولا يملك رخصته أو تصريحاً ، لكن من يقدر على منعه ؟

على الرصيف يفرد باعة الأنتيكات حمولاتهم · بالنهار يصنعون مظلات من المسمع الفقير ، وبالليل يوقدون الكلوبات · وفى مواجهة الكل ترسو باخرة الركاب شامخة ، نظيفة ، متلألئة ، ومئات الرؤوس تطل علينا من سطحها ونطل عليها · واذ ينصرف عمال

الرباط بلنشاتهم بعد الانتهاء من شدها الى الشمندورات المحيطة ، يفتح باب الباخرة ويظهر السلم فيصعد عليه رجال البوليس والبحرية والحجر الصحى بثيابهم الزاهية ٠ وفيما يجتهد العمال في ربط البراطيم بعضها بالبعض ويصلونها بباب الباخرة يكون السهد سبرتو هو أول الواصلين • يقفز بكرتونته من الفلوكة التي أقلته ويصعد السلم هرولة ، ولما كان العساكر يعترضون مروره ، والضابط يشير بكفيه باشارات منع حازمة ، فأنه يصرخ « ياواد ياجلجل ٠٠ واد ياجلجل ٠٠ انده الكابتن نويصر ٠٠ قـــول له الظابط مش عايزني اطلع الوابور ، ، وبنفس الصوت الجهوري يسترحم الضابط « خصيمك النبي ، سيبني أطلع » ، ويكون المهبوطية قد لحقوا به فيصعد من له تصريح ويظل الآخرون في فلايكهم ، لتبدأ ألسنتهم الستة في العمل ، فتتدلى من السطح العالى الحيال لتصعد بأشياء وتهبط بأشياء • وسط هذا الضجيج كنا نرى السيد سيرتو ، الذي أصر الضابط على نزوله ، يقف وسط الفلوكة التي فرض نفسه عليها ملوحا بالزجاجات المبرشمة يدويا ويجلجل بصوته العريض « جوني ووكر ٠٠ دراي چن ، ٠ يؤذينــا منظره في الوقت الذي نفرح فيه لمرأى صاحبينا عوض مسمعود والسيد البابلي وهما يربطان بمهارة بضائعهما بالحبال ثم يهزونها فرفعها أبواهما من فوق ٠ مع هذا الفرح تعجب لفرهود والمحمدي كيف أمكنهما فرد الكليم الأسيوطي بين قاربيهما دون أن تطالها ماه القناة ٠

وسط كل هذا الضجيج ، لم نكن نعدم من يلوح لنا من فوق السطح فنصيح بكلمات من فرط تكرارها تعودناها ·

<sup>«</sup> هي ٠٠ هـالو » ٠

<sup>«</sup> ول کے ، ٠

<sup>«</sup> بونجــور » ٠

- « كاليمسيرا » •
- د اریفادیتشی ،
- د أو ۱۰ اندبان ، ۰

قد نرتطم أثناء هزرنا ، والهزر دائم في هذه المواقف ، باكتاف الحمالين الذين ينتظرون بشاراتهم النحاسية هبوط البساجرية ، وقد تلسعنا ذيول الجياد التي يمشطها عربجية الحناطر فلا نتكلم معهم ولا نضايقهم ، فأغلبهم يعيش معنا في حينا الفقير ، أو في حي المناخ الأكثر فقرأ • حتى عم زرمبه الذي طالما تتريقنا عليه وطاردناه بالعبارة المشهورة ، كرباج ورا متعاص ٠٠٠ ، كنا نتركه في مثل هذه الأوقات لأنها أوقات الرزق ، أما الصيارفة الذين يجلسون أمام بنوكهم الصغرة ذوات الواجهات الزجاجية المرصيوس بدواخلها أوراق البنكنوت من كل صنف ولؤن فقد كان غيظنا منهم كبراً لأنهم يكسبون الكثر ، ويشبتموننا وأهلنا يجعلون بيننا وبن البنوك المحشسوة اللفلوس حسرما لا نجتسازه أبدأ اكراهيتنا للهم لا تعكن أمزجتنا ولاحتى مراي عساكر الانجليز ببنادقهم وببريهاتهم ووجوههم المدهونة ورنيش مادامت المراكب تروح وتجيء و فكل شيء جميل عرفته حارتنا كان يأتي من معاملاتنا مع هذه المراكب • ولأنها تأتي من البحر ، فالعادة أن نقول من البحر فان شربت شاياً في مقهى المعلم جابر ودخل دماغك وسألته عن مصدره أجاب و من البحر ، • وان تحسست بوية ادخلت رونقا على تراكيب عبده فليقل بادرك قبل أن تسال و من البحر ، وأن رأبت الكابتن سعه نوبصر بتبختر بالبنطلون الدنجريه والكاسكتة الاجريجي فمن غير سؤال تعرف أنهما من البحر • وخراطيش السنجائر البحاري والبرانيط الروماني والبلاطي الانجليزي وقزايز الريحة الفرنساوي كلها من البحر • والساعة في رسغ الست عديلة روسكوف صحيح ، لكن ، مكفى أنها جانب من البحر • حتى حيال الغسيل في بيت أم عبده ،

والتبتة قدام باب الشيخ رمضان ، وجركن المية في محل فاروق المجزماتي ٠٠ كلها جاءت من البحر ٠ وبالنسبة لى شخصيا فان أول صورة فاضحة رأيتها في حياتي جاءت أيضاً من البحر ١ لذا كنا أنا وحنفي وعزيز ابن الأبله تريزا نتحسر على ضياع متمة الاندفاس وسط هذا الهرج والمرج التي حرمنا منها ، فأهالينا ١٠ وآه من أهالينا ١٠ خططوا لأن نكون أفنديات لنا هيبتنا ، والا فلهاذا ادخلونا المدارس وصرفوا علينسا دم قلوبهم وألبسونا النظيف الفالى من الهدوم ٢٠

عندما يصبح الزحام على أشده نترك السور الحديدى الى السور الحجرى للمبر المؤدى إلى تمثال دى ليسبس الواقف بخيلاه عند مدخل القناة كانها تكية أهله · نجلس على الحجر ونحدى في المدن العائمة وفيما يدور من حولها · لا نملك غير التحديق ، ولايني حنفي يحكى عن المراكب العجب العجاب ، فأبوه يقول ان بكل مركب بيوتا وبنوكا ودكاكين وخمارات · وبها أيضا ملاعب وحمامات سباحة وسينما · « سينما بحق وحقيق يا عزيز · · فيها شباك يقطعون منه التذاكر بالشيء الفلاني » فنندهش ونضرب كفا بكف · · « سينما ؟ النسوان فيها عرايا ملط ؟! » · · فيحلف « أى والله · · لا ، وايه · · النسوان فيها عرايا ملط ؟! » · « آه · · وأى شيء تتمناه · · اشر بس يجيلك على طول » ·

ما استدق على أفهامنا هو تلك الثقوب التي تندفع منها المياه قوية هادرة لتدوم مياه القناة قبل أن تذوب فيها • في البداية تأففنا « الأغراب بينجسوا ميتنا بصنتهم » • الا أن هذا التأفف لم يكن ليمنعنا من المراهنة على الكيفية التي يتبولون بها عبر هذه الثقوب • عزيز كان يقول بأنهم يجمعونهم عشرات عشرات ويضعون أعضلات عشرات ويضعون عشرات ؟! » • « قل مئات » آلاف يا غشسيم » ويفتح الله على ويكشف لى السر فأنبرى « الجرادل • • يعملوها في الجرادل وبعدين

يدلقوها من الأخرام ، فيضحك حنفي « هاها ۱۰ جرادل » ويرعد اسمعوا ياناس ۱۰ اسمعوا ياخلق ۱۰ الحمال بيقول جرادل » و اكتم صوته « قول انت يانبيه » ، فيقول « الخراطيم ۱۰ بيحشروا في قضيب كل واحد خرطوم » فينفجر عزيز ويجلجل بضحكة كثيرة التقطع « هيء ۱۰ هيء ۱۰ والنسوان ياغبي ؟ » و والنسوان كمان » ۱۰ هش ممكن » ۱۰ « وايه المانع ؟ » ۱۰ « بيتعوروا » ۱۰ « هاهاها » ۱۰ ويواجهني « سمعت الفلحوس ؟ ۱۰ فضحنا بجهله » ، ثم أخذ سمت الخبير « نسوان الخواجات حاجة تانية خالص » ۱۰ ولا ينتهي الأمر بيننا ـ حتى بعد أن عرفنا أنها مياه تبريد الماكينات ـ بغير تبادل الكلمات والشلاليت والتراشق بقوالح الذرة وحبات الترمس والفول السوداني ۱۰

صاحب النصيب الأوفر من مقذوفاتنا هو حنفى ، ففى كل مرة نكتشف فيها فشره كان يعتلى حجر السور ويفتح أزرار بنطاونه ويخرج عضوه جهارا نهارا ويلوح به لراكبى المراكب « حاغرقكم يأانجاس ٠٠ حاغرقكم ياولاد ستين كلب ، ٠ من فورنا نصرخ ونغمض أعيننا ونقذفه بما نطوله ، وأحياناً ما نسقطه من فوق الحجر الى المر ، ولأنه الأقوى فالغلبة لاتكون الاله ، وبسببها نجرى ويجرى وراءنا بسرواله المفتوح واندفاقة الماء التي تتقدمه ،

حنفی لم یکن من مدرستنا ، ولا یسکن فی حارتنا ، الا أن صداقة قویة ربطت بیننا وبینه • أحببناه لسمرة وجهه والتماعة أسنانه ، وجرأته التی لا یستعصی معها شی • وازداد حبنا له بعدما جری ورا ولد صایع ، من عزبة النحاس ، سرق شنطة عزیز وطار • لکنه لحق به وبضربة شنکل أسقطه وخرشمه حتی بظ منه الدم ، الا أن سحره الذی یفوق کل هذا ، هو حکایاته التی لا تنتهی عن البنات والنسوان وخفایاهن •

يوم نبت له شيعر الميانة جيادنا مفاخرا فامسكنا به و هاننتفهولك ، و نحرقه ، والأحسن نحرقه ، فيضحك ،

يضحك من قلبه « الغيرة أعمتكم ياأولاد الأبالسة » وما أسرع ما يتغلب علينا فنتخلص منه ونجرى •

لعلنا لم نحب من شوارع حى الافرنج سوى شارع السلطان حسين الموازى للميناء ٠٠ على الأقل لم يكن الصاغ رضوان وعساكر الانجليز يطاردوننا فيه كثيراً ، ففيه الأبواب التى يدخل ويخرج منها البمبوطية والعطشجية والاشسكاربية وكل من له علاقة بشغل الميناء والبحر ٠ عنه طرفه الجنوبي مرسى معدية بورفؤاد وفلايك البمبوطية ، وفي طرفه الشهالي تمشال الجنود الاستراليين والنيوزلنديين والسلالم الصاعدة الى حجر دى ليسبس ٠ وعبر السور نرى المراكب العابرة الراسية ، وفيه كازينو بالاس والفنار والفتارين المكتظة بالأنتيكات ٠

ما ان ننطق هذه العبارات القاتلة حتى يتكتل الباعة ، اللطيف منهم والسمج ، ويجرون خلفنا بصناديقهم التى تتقافز فيها انتيكاتهم ونحن نضحك ونجرى • نصعد حجر دى ليسبس ونفط الى أرض الطابية ومنها نتسلل عبر السلك الشائك قبل أن يرانا العساكر •

أحيانا كنا نلوذ بالشوارع الجانبية المنوع علينا السير فيها لنمبرها الى صلب البلد وأحيانا نضطر الى القفز من فوق أى سور يقابلنا و فعلناها مع سور الجنينة الملحقة بكازينو بالاس ، ومع سور المحطة العسكرية كدنا نموت المحطة العسكرية كدنا نموت في جلودنا لما رأينا سناكي العساكر في بطوننا و

مرات كثيرة تزابقنا من قاطعي التذاكر وهربنا الى المعدية لتأخذنا الى البر الثاني • وقليلة هي المرات التي اعترضتنا فيها دورية العساكر الانجليز أو أورطة الصاغ رضوان ، ربعا لأن ملابسنا سبور ونظيفة ، وربعا لأننا نجيد المراوغة •

في فترات الهدو، يحكى لنا عزيز آخر ما وصلت اليه علاقته مع دميانة ، فهي تأتى الى بيت خالها اسطفانوس كل يومين لكى تشاور له ويشاورلها من الشبابيك المتواجهة · هو أيضا يذهب الى كنيسة مارجرجس ليراها قبل وبعد القداس · لما التقت أكفهما وتمشيا على البحر رآهما مكرم فانتظر أباها حتى خرج من خمارة بنايوتي وحكى له ما شافه فثار وحبسها لأسبوعين متتالين لم تر فيهما المدرسة أو الشارع · أكثر من هذا ، هبد باب أبله تريزا وحدرها مها سيحلث لعزيز لو حاول أن يمشي مع دميانة مرة أخرى · اغتاظت أبله تريزا ومنعت عن عزيز المصروف وهي تصرخ وتبكي لأن الرب أبتلاها بولد عفش وواطي لم يجد سوى دميانة بنت باسيلي مرمطون بنايوتي اجريجي الكلب ·

قد نتجهم ونحن نسمع آخر أحداث حكاية عزيز ودميانة ، وقد نضحك أو نصرخ ، لكننا أبدا لا تنفصل عما يدور حولنا ، ومزاجنا هو معاكسة الصيارفة ، لا نفصل هذا الا قرب المغربية ، ثلاثتنا نواجههم ، بعد أن تحشى أدراجهم بالدولارات والفرنكات والعجنيهات الاسترليني نواجههم « حظكم » ، « طبعا أشفرتم جيوب

البساجرية والسياح ، • وهنيالكم يامفاجيع ، • ولأن أمزجتهم في بنك الأوقات تكون عال العال فانهم لا يشتموننا ولا يستعدون علينة المستاكر ، وقد يكبر بعضهم في وجوهنا ويفرد أصابعه الحسنة أو يدعو الله ليخرق عيون الحساد • وأحيانا تنتاب بعضهم نوبة كرم فينقد كل منا مليما أو صلديا • وسدواء نلنا شيئا أم لم ننل ، فاننا لم نمل من التريقة عليهم •

ما أكثر ما تمنينا أنا وعزيز أن نمتلك جرأة حنفى ١ اذا ما رأى سائحا يضع ذراعه على كتف سائحة ، اقترب منهما مبتسما بشوشا وهمس « البلد اللي مالكش حد فيها امشي وشلع فيها » • يظنان أنه يرحب بهما فيرطنان بامتنان « ثانك يو » ، « ثانك يو فيري متش » فيضحك ونضحك معه • لكنه أحيانا ما يكون ضاريا معهم فيختطف كاميراتهم اذا ما شرعوا في تصوير باعة البطاطا أو الشحاذين • ينتزع الفيلم غير آبه باحتجاجاتهم وحركات أياديهم العشوائية • ما أن ينتهي حتى ينظر اليهم ويبصق « ملعون أبوكم » •

ذات مرة فوجى، بالصاغ رضوان يقف بشحبه ولحبه في مواجهته بالضبط فجمد وحاولنا الفرار فاذا بقبضات العساكر فوق اكتافنا وحرك الصاغ رضوان سبابته باتجاه حنفي أن تعسال لاتهرب السائحون خلفه والصاغ رضوان أمامه ونحن تحت قبضات العساكر وحاول أن يروغ من بين سائحتين الا أن كف حضرة الصاغ طالته وقبضت على ياقته ورفعته لأعلى فاحولت عيناه وتدلت شفتاه وظهرت أسنانه اللامعة واكتشف أن الفيسلم لايزال بيده فالقاه كما لو كان ثعبانا عندها أوقفه الصاغ رضوان قبالته ومال اليه و برافو ياوله و ثم صرفنا واخذ يرطن مع السائحين باتجاه لوتومبيله و

عجيب مسلك حنفي مع البساجرية والسياح فهو ينظر اليهم نظرته الى التفاح الأحمر الذى لا يدخل حارتنا الا من المراكب ، ومع هذا يعاملهم بجلافة اذا ما حادوا بكاميراتهم الى مظاهر بؤسنا ، في نفس الوقت أدخلنا معارك ، لا أول لها ولا آخر ، مع أولاد البلد الذين يطاردون السائحين والبساجرية أو يحاصرونهم أمام المحلات أو عن نزولهم من الحناطير ، « جف مي ون بيستر » و « ون سيجاريت بليز » ، ومثلما يظهر طرزان على شاشة سينما الكوزمو كان حنفي يظهر لهم ، وبالتبعية نحن الى جنبه أو ورائه ، وكنا ننتصر دوما لنلتفت الى السائحين والبساجرية ، وبطريقة مسرحية نعتذر لهم سورى مدام » ، « سورى مستر » ، « ول كم ، ، ول كم » ،

#### كيف حدث هذا ١٩

هى دقيقة ٠٠ بل ثانية ١٠ هى رمشة ١٠ رمشة فقط ١٠ رمشتها للحظة باتجاه التحف المرصوصة فى فاترينة محلات الصياد ٠ ليتنى ما التفت ولا رمشت ٠ مليعون أبو التحف والفاترينات ٠ كأنهما كانا ينتظران الرمسية الملعونة ٠٠ حنفى الفاجومى وعزيز الملحمة ١٠ علقا خلالها ١٠ وخلالها فقط ١٠ فتاتين سبحان من صور ، وأنا واقف كالعبيط أمام فاترينة بها قرد من العاج يضحك على ٠ فم حنفى مفتوح الى آخره ، وعزيز يهرش خده ٠ مغيظا فرشت ابتسامة ترحاب واقتحمت عليهم وقفتهم « هالو » ٠ متباهيا قدم لى حنفى الشقراء الواقفة معه « سنيورينا أيلينا ٠٠ ايطاليانا » ١ استنجدت بذخيرتى من الإيطالية فلم أجد شيئا ذا بال وسو ٠٠ سو ٠٠ سو ٠٠ سوزانا » ٠ وتهته عزيز مقدما فتاته ماهقة البياض صنيوريتا سوزانا » ٠ وتهته عزيز مقدما فتاته ماهقة البياض صنيوريتا سوزانا » ٠ وتهته عزيز مقدما فتاته ماهة البياض صنيوريتا سوزانا » ٠ وتهته عزيز مقدما فتاته ماهة البياض

استفرقت الشقراوتان في ضحكة خواجاتي رقراقة « بونجورنو سينيور · بونجورنو » ·

acing in the property of the p

هموا بالتحرك الا أن سوزانا استوقفتنا « مينيتو ٠٠ منيتو » ولحظتها خرجت من محل الصياد ، الذي كنت أقف أمامه ، هيفاء شعرها أسسود وعيناها زرقاوان • قدمتها سوزانا « مارتا • وسنيوريتا مارتا » • وصاحت مارتا « ايجيتي » • من فوري صحت « سي سي سي » • تبادلن كلمات لم نسمعها • بعدها صرخن لما رأين عربة حنطور « لاكورتزا • لاكورتزا » فوقعت قلوبنا الى ركبنا وتبادلنا النظر • العربجي سيطلب بريزة بحالها ، وان لم يكن الفلس نحن ، فماذا عساه أن يكون ؟

وثبن اليه وهتفن بنا أن نتحرك ، ولم نتحرك لولا أن عزيزا رأى وجه عم زرمبة فوق الحنطور فصرخ « عم زرمبة » فانتعشنا وانقذفنا صاعدين • « ازيك يا عم زرمبة ؟ » • « انت فين يا عم زرمبة ؟ » • « والله زمان ياعم زرمبة » ، ثم انجعصنا بينهن « على حى العرب يا أسطى » •

لم ينطق الأسطى زرمبة بغير عبارة وحيدة « يا أولاد الآيه !! » • • بمدها طرقع بسوطه فتحرك الحنطور •

طاف بنا شسوارع اوچیسا والثلاثینی والتجاری الحمیدی وکسری واشترین ثلاثة جلابیب ودستتی فوط وشبشبین و کن مبهورات بمناظر التراسینات وروائع محلات العطارة وطریقة بیع وشراء السمك و اعجبن اکثر بابراج الحمام فوق اسطح البیوت وحتی آن سوزانا آخرجت کامیرا وراحت تصور ما تراه و اقترب حنفی من الاسطی زرمبة و دینا حارة الکابتن نویصر الله یخلیك و لیه ان شاء الله و و دینا حارة الکابتن نویصر الله یخلیك و لیه ان شاء الله و و و اصله عامل دوری و و و اسلام و

زعق الكابتن نويصر بصفارته لما رأى الخواجات الثلاث حال مبوطهن من الحنطور، فتوقفت البساراة، وهمسدت الطرة فوق الأسفلت، واستدار الجميع ناحيتنا ، ازاح الكاسكيتة مبهورا فبان أثر الجرح العبيق الذى تخفيه ، كل الحى يعرف أنها شظية أصابته يوم اقتحم مع اثنين من الأفنهيات معسكر الجولف وقتلوا من قتلوا من الانجليز ، فى نفس الوقت انفتحت لنا فرجة فى صفوف المتفرجين فعبرناها ، زعق عم زرمبة و الحساب ، فرد عليه حنفى « يوم الحساب » وانفلقت الصفوف من خلفنا لتعود الأقدام للتلاعب بالطزة ويعود الكابتن سعد نويصر الى تحكيم المباراة ، هبطت الينا الكراسى وراء الصفوف فجلسنا ، وفتحت زجاجات الفازوزة فشربنا ، وأصاب فريق حارة أبو دنيا مدفا فصفقنا ، خبطت قدم مرعى قصبة وأصاب فريق حارة أبو دنيا مدفا فصفقنا ، خبطت قدم مرعى قصبة رئم يحسب كابتن نويصر فاولا لصالح حارة أبو قورة فاحتججنا ، ولم يحسب كابتن نويصر فاولا لصالح حارة أبو قورة فاحتججنا ، لكن احتجاج فريق أبو قورة ومشجعيه كان أشد ، فقد طارت كراسي وألقيت حجارة ، وأمسك الكل في خناق الكل ،

واذ تتسلل ، كل واحد منا يسحب فتاته ، اعترضنا السيد سبرتو بزجاجاته وابتسساماته البلهساء « جسوني ووكر ٠٠٠ دراي جسن » ٠

صاحت ایلینا « لاکوستا ۰۰ لاکوستا ۰۰ لامری ، ۰ ما ان لأستمعها حنفي حثى جرها من يدها وجرى بها صوب شاطيء البحر أ ونحن خلفهما و يسهولة خلعن ما عليهن فاذا بهن يرتدين المايوهات و جرين أمامنا بلحومهن البيضاء في لون الحليب فلم نعرف ماذا نفعل ٠ جميعنا بلا مايوهات ٠ قال حنفي د وايه لازمة المايوهات؟ ، وخلمنا نحن أيضا ما علينا • فقط أبقينا على الكلاسين الدبلان ، ثم ججينا على الماء • رششناه عليهن ورششنه علينا • أمسكنا بهن فتزفلطن • أمسكناهن وحملئاهن نوق أكتافنا وخضنا بهن أول وثاني جزيرة وهن يصرخن ويقهقهن بالخواجاتي ١ لما التف حولنا الأولاد وزاحمونا بعيونهم الجائمة خرجنا • تحت دش المياه الحلوة وقفنا لهن حراسًا ثم تفشينا معهن حتى جفت أجسامنا فاستعدنا ملابسنا وجفاة حملنا شنط الجلابيب والإيشاريات والشباشب وهرولنا الي شارع كتشينر • نفضنا ارجلنا من الرمل وانتعلنا أحديتنا ثم سرنا باتجاه الكنال لولا أن استوقفنا سرجنت انجليزي مظهره لا يبشر بخير ٠ هتف و استوب ، ثم تكلم بعربية مهشمة و انت بويز ايه جابكم رس اسكوير ؟ ، وشخط د فين تصريح ؟ ، • اسقط في أبدينا فنحن أبعد ما نكون عن شارع الاشكاريية • توجه للايطاليات ورقق من لهجتــه « ذبي بيت يو ؟ ، فانبرين « نو ٠٠ نو ٠٠ سولداتو ، ۲ کرر « ذین فریت یو ؟ ، ۱ « نو ۱۰ نو ۱۰ نو ۲۰ ، ۲

مع هذا التفت الينا مستعيدا صرامته و جف مي يور بيبرز و ٠ . د دنفي بوضوح و وي هافنت و ٠ و ذن شومي يورز استاميس و ٠ .

قالها وقبض على ذراعي · ازاح الكم وقلب كفي وذراعي ثم صاح و آر أندر أرست » · عندئذ هجمت عليه الفتيات الثلاث ورحن يضربنه ويصحن بالإيطالية صيحات غير مفهومة ، ولما خلمن أحذيتهن، ورفعنها فوق رأسه ، هم بسحب طبنجته · عندئذ وثب عليه حنفي ، وكبس عزيز البيريه فوق عينيه وأذنيه · ضربته أنا شنكل أسقطه فانقذف عليه حنفي وراح يكيل له الضرب ، وعزيز يركله ويشتمه « فنك ، · فنك ، · بعدها سحبناه ، والإيطاليات من حولنا ، الى معخل أقرب عمارة وكومناه تحت بير السلم ثم خرجنا الى الشادع برعبنا ولهائنا ، ولاندرى كيف ظهر عم زرمبة بحنطوره · صرخ فينا ، الكبوا ، دركبوا ، دركبوا

ساط حصانه وركض بنا من شارع كتشنر الى شارع اوجيني • اجتاز المستوصف والمدرسة الواصفية • عند التقاء شارعي محمد على والحروسة كادت تدهمنا الأتومبيلات فماد بنا الحنطور أمام مقهى البسفور وبيت عثمان غندر حتى ظننا أنه سينقلب بنا ٠ المبنات صرحن وارتمين فوقنا ثم ضحكن وسوين فساتينهن التي انشلحت 🔹 الى شارع دى ليسبس انحدرنا • سبق بنا بغال الترامواي • فوجيء بشــلة من الانجليز على مبعدة فأنعطف الى حارة اليهود • حمحم الحصان وصهل وهو يغير اتجاهه ٠ أمام مدرسة البون باستير رفع قائميه الأماميين وحرن ، لكن صرخة من الأسطى زرمبة أعادته للركض فمرت بنا من المام معبد موشيه هيل ٠٠ بدا أننا نتجه الى جنينة الباشا ومبنى المحافظة لكنه انحدر بنا يمينا وبرطع باتجاه الكنال و فجأة كبس الكبوت فوقنا ورمي علينا ملاءة « انجليز · · اتغطوا واستخبوا ، ٠ تمددنا أنا وحنفي وعزيز على الكرسي وتكلفتنسا الملاءة · فوقنا جلست الايطاليات · اطمأن فمشى الهويني فترة هي الدمر · بعدما توقف وسمعنا صوته « هاى جونى ، ففهمنا أنها دورية أو نقطة تفتيش أو كمن انجليزي ، ازددنا انكماشا تحت

الأرداف الايطالية وسمعناه يقول و تورست و تورست و و الأرداف الإيطاليات و بوناسيرا أحسسنا بأنفاس الانجليز وسمعنا أصوات الايطاليات و بوناسيرا سولداتو و كدنا ننفجر من الحر والرعب عندما سمعنا بالعربية المكسرة عبارة و فين تصريخ ؟ و و و مقط صمت شديد الضجيج و بعدها أحسسنا بالعنطور ينحرف وما لبث صوت عم زرمبة أن جاءنا و خلاص و فنزعنا الملاءة وجلسنا الى جوارهن معرقين مبهورى الأنفاس ليماود الركض بنا ناحية جنينة فريال وشارع فؤاد الأول ثم انحرف باتجاه بارسيسل وكازينو سبلندد لينزلنا في المكان الذى التقطنا منه بالضبط و

قال عزیز لسسوزانا بالانجلیزیة التی یعرف بعضها و ای لایك یو » • وقلت لمارتا و توبیللا دونا » • أما حنفی فقد اخذ ایلینا فی حضنه • من فورنا فعلنا مثلما فعل • ویاللمفاجأة قبلننا • الأدهی أنه ما ان یترك الواحد منا فتاته حتی ترتمی فی حضن الآخر وتقسله •

لما أزف وقت الفراق ، وأزف بسرعة لم نرغبها ، قلنها لهن اريفاديتشى ، ، فقلن لنا « أريفادتيشى » · وكنا نعلم أننا نضحك على بعض ، وأننا لن نلتقى أبدا ·

عند عودتنا فوجئنا بثلة من عساكر الانجليز يتحلقوننا خمسة أو سنة • بينهم السيرجنت المضروب • هجموا علينا بدباشك البنادق فانشغلنا بحماية رؤوسنا باذرعنا • زنقونا في حائط سينما الأولدرادو وكادوا يسحلوننا لولا أن ظهر الصاغ رضوان ، فنفخنا صدورنا وأصلحنا هندامنا ، ومن خلف ظهر حضرة الصاغ تحفزنا لهم بشغاه متورمة ووجوه يشلب منها الدم •

تبادلوا مع حضرة الصاغ كلمات لم نفهمها • تنخفض اصواتهم المارة وترتفع أخرى • لكنهم في كل مرة كانوا يشسيرون باتجاه السيرجنت المضروب • فجأة أزاحوا الصاغ رضوان وهجموا علينا • جنفي كان الأسرع والأكثر يقظة • ضرب الأقرب اليه في محاشسه المم صرخ بنا فجرينا • دوت طلقات الرصاص فسقط حنفي • نهض وجرى مترنحا لتصيبه أخرى ويسقط • رفعناه وجرينا به لتمس طلقة أذن عزيز وتطير أخرى أحد أصابعي ، لكننا كنا قد وصلنا الله أشسارع محمه على حيث كان الرصاص قد جمع أولاد الحي هم وعساكر البوليس فتلقفوننا ، ومن بين أذرعهم التي غطتها دماؤنا لحنا السسيد سبرتو وهو يطيع بأول زجاجة خمر في أوجسه العساكر الانجليز ، فيما كانت أعداد من البساجرية تجرى هنا ومنساك

#### ثبت بغسريب اللفظ

المخانات = غرز تدخین الحشیش البلمة = نوع من الطواقی مرکب بساجیری = باخرة رکاب بـوص = ریس

سيادو النابورطال = الصيادون على مراكب الصيد الآلية ، وهي تحريف لكلمة نابوليتان نسيبة الى مدينة نابولى الإيطيالية ،

البازابورتات = تصاريع دخول الميناء

القسزق = مكان رسو القوارب واللنشات داخل الميناه · الشسمندورات = عوائم مثبتة بقاع القنساة تربط اليها البسواخر ·

البراطيم = أجسام معدنية عائمة تربط الى بعضها البعض لتصنع كوبريا يمكن المشى عليه فوق الماء ٠

الدنجسرية = التسسمية الدارجة لبنطلون الجينز بمدينة بورسميد .

الاشكارية = الفحيامون .

اشهفرتم = نظفتم ، بمعنى سرقتم ٠

الصــلدى = عملة معدنية توقف تداولها قيمتها مليمان ٠

#### صديق العمسر

تحركت سفنى فى قلب العاصفة · فى المواجهة مادت سفنه · شغاهنا تنفخ وتدوم ، واللعبة تقضى بالاشتباك · من يعرق سفن الآخر هو الفائز · ناورت وسبقت وتفوقت ، لكن سفن حمادة التصرت ·

- انت بتغش ٠ غرقها بصوابعك ٠
- ـ أنا مش باغش ٠٠ انت مغلوب ٠
  - ... أنا مش مغيلوب .

اندفعت قبضته فی وجهی فدفعت قدمی فی بطنه · شد شعری فجززت ذراعه بأسنانی · حاول اسساکی من قمیصی · راوغته نتمزق الجیب · جاءت أمی · دخلت أمه :

- \_ عيب ٠٠ انتوا أصحاب ·
- \_ عيب ١٠ انتوا اخــوات ١
  - الليسلة ليلته ٠

مبكرا اقطع الطريق الى بيته · لتوى اتفقت مع زينب بغدادى والأسطى نعيمة · أداختنى الأسطى نعيمة واثقلت رأسى بسبب الأجرة · حمادة له الليلة حفل تحييه زينب بغدادى على سن ورمح والأسطى نعيمة وفرقتها · صاخبا سيكون · بهذا أوصيتهما · فى الصخب أتوارى ، وفيه تخفت أصوات انفجاراتى ·

العمال فوق أسوار التراسينات ، يدقون المسامير ويثبتون الأعمدة ، واللمبات حبات كمثرى تتدلى من الأسلاك .

ـ فين النسر ؟ ٠٠ اعملوا نجمة هنا ٠٠ وهنا ٠٠

منفردا بنفسی استند الی الدرابزین · حمادة لا یعرف ما انا فیه · لایعرف ما اعمله · لو اصابتنی سکتة مخیة فشللت مادری · دفعتنی امی :

ـ روح واخدمه بعينك ٠

عيناى مطفئتان لسجائرك يا حمادة ان اردت · آه لو اضطرب قلبى فمت · · لو ماد بى الدرابزين فهويت · · لو قوض الصناعلون والهابطون اركان البيت فتهدم · · آه ·

عمال الفراشة لم يحضروا الكراسي ولا أثر لحمادة ٠

ـ فين حمادة يا أم حمادة ؟

\_ عند المزين •

ومل تحتاج یا حمادة الی أصابع المزین ومقصاته ؟ بهزة واحدة ینسدل شعرك الأثبت فوق جبینك ، باخری تعیده الی مكانه ، باصبعین تصففه ، وبموسی عادیة ، و جدیدة أو مستعملة ، تصبح ذقنك ملساء ناعمة ، أما أنا فشعری هو الشوك بعینه ، وذقنی حقر ومطبات ، هبطت لاستعجل محل الفراشة ، على رأس السلم دلت أم حمادة دعوتها ،

ــ ربنا يفرحنا بيك · فرح حمادة يكفى يا ام حمادة ·

السماء خواء والقمر يتارجع بين السطوح · أى لبن أرضعته يا أم حمادة ؟ · · أية تعاليم سقيتها له ؟ من يجرؤ على تخطيه ؟ · · مكتوب في اللوح المحفوظ ومرسوم على جبينه « لا مخلوق يتقدم على حمادة » · · اذا لعبنا بالبلي هو الفائز ، بنوى المسمس هو الغالب ، بالعقلة والمضراب هو البريمو ، بالطرة هو الضارب · · لا يا حمادة · · انت تغش ·

- \_ أنا مش باغش ٠٠ انت مغلوب ٠
  - \_ انا مش مغـــلوب ٠

تندفع اللكمات ويندفع الناس •

متخاصرين نعشى باتجاه البحر أو البحيرة نصطاد الحناجل بالأسياخ ونجمع البكلويز · حناجله أكبر وأكثر من حناجلي م يتباهى بأكل البكلويز نيئة ولا أقدر على مجاراته · ندخل ميدان الممارك وننافس حارتى أبو قورة وأبو دنيا · نجاهد لأن نجعل لحارتنا اسما يطاولهما فنجمع الشوم والطوب وزجاجات الغازوزة والسيوف التى صنعناها من جريد الأقفاص ونغير على الحارات الجاورة ·

ربما ذهبنا الى « المزرعة » ، وربما الى « حجر سبس » • فى المزرعة نصطاد الثعابين ، وعند « سبس » نجتهد لايصال بصفاتنا الى جسم التمثال • نســتدير الى القناة ونرمى الحصى على أسراب « ابو منقار » و « البطاحيش » • تهز زعانفها ثم تمرق فيقفز هو خلفها ولا أسـتطيع •

- \_ الكراسي ما وصلتش يا حاج .
- ــ حالا حا توصل ٠٠ اتفضل قهوة ٠

الى الحلواني أتوجه • للحجز قطمت هذه الشوارع بالأمس • لم تعد هي الشوارع التي قلبناها وحولنا عيالها الى أرانب •

هو الزعيم بلا منازع وأنا وزيره • قبيل الفجر نتسلل من بيوتنا ، أنا وهو والميال ، ونجرى ورا الخنازير • نطاردها بالكيزان والحجارة ونهتف و أوتسى • • أوتسى • • ندلق على ما نطوله منها الجاز الذى سرقناه من بيوتنا ، وبكعوب الزجاجات المكسورة نحدث شرطات صغيرة في جلودها فتتسع وتكبر وتظهر دهونها من تحتها • دائما تلاحقنا قبضات أيوب وأرمانيوس اللاهثين وراءها ووراءنا •

فى الأوقات التى يهدا فيها الكر والفر قد يحدث أن تنزو الحلاليف فوق الخنزيرة التى تقف مستسلمة ويصعد الحلوف ثم يهبط ليصعد آخر و تحدانى أن أمسك بواحد واركبه وعندما هممت بالتجرك هشها والتى عليها الحجارة فهيجها وصعب مهمتى الكننى أمسكت برقبة حلوف وأسقطته ونهض وداسنى بأقدامه وهم بالجرى المسكت بذيله القصير وركلنى بساقيه الخلفيين فتحاملت ووثبت على ظهره الا أنه ماد وأسقطنى ونهضت مرة أخسرى وقبضت على ذيله حتى لا يسخر حمادة منى الحما كان منه الا أنه صاح بعلو صوته:

أوتسى ١٠٠ أوتسى
 وتركني متخنا فوق حجارة الجارة البازلتية ١٠

نصنع الكب ونقف مشرق ومغرب كل شمس خريفية عند ناصية الحارة لنصطاد السمان والمليح • نزرع أغصان الشسجر المنتزعة فوق الأسطح وندهنها بالمخيط لنصطاد العصافير ونذبحها بريشها • نذهب الى البحيرة ونلبد لنصطاد البثير والخضير والغر بالعصافير وبنادق الرش «نكرين» دوبار طائرات الغاب التى تسقطها ونخطفها من عيال الحارات المجاورة فى نهارات الصيف • وفى كل مرة يأخذ نصيب الأسد الجوعان ، ولا يترك لى سوى الفتات •

- ـ انده للسقا وخليه يرش المية يا عم محمود ٠
  - من عيني الجوز يا أستاذ ٠

لم تكف مياه الأزيار لاطفاء النسار التي أشسعلناها ذات شم للنسيم • وجهنا اليها خرطوم مقهى الداودى فلم تنطفى، ولم تقصر السنتها التي استطالت حتى تجاوزت تراسينات البيوت • ليلتها هجم البوليس علينا وكاد يسقط داخلها ، لما أطبق عليه العساكر ، لكننى خطفته من قلب النار وجريت به • احتضنته لاطفى، قميصه الوالم وقعدنا نضحك •

#### قلت له:

- ــ كان ناقص نزفك ونقول يا البنى يا ابن النبوحة · من فوره صعد شخرة مزعجة وصاح بى ·
  - ـ جری ایه یاروح أمك ؟ ۰۰

ولما شرخت قطعة الزجاج كعبى ونحن نجرى من الأسطى حسين الحلاق بعدما كسر مراياته ، تركنى لعلقة كادت تكسر ظهرى •

- \_ عقبال أنجالك يا أسطى حسين .
- \_ الله يخليك يا سيدنا الأفندى .

نازعتنی الی عرشه نفسی · جاهرت بزعامتی لعیل أو عیلین فحرض الآخرین فضربونی ، وهیج الکلاب فطاردتنی · یوم أفلحت فی الامساك بقندیلین من قنادیل البحر دون أن یلسماننی ، خطف واحدا وأمسك به من خوذته ومارس مزاحه السمج وراح یضربتی بشراشیبه التی لسعتنی حتی أحرقت جلدی .

تجديته أن يصعد الفنار فصعده • اكثر من هذا تشعيط في السارى الملاصق للشجعة وألقى علينا قراطيس الرمل التي حشى بها عبه ، فنصب به العيال زعيما للمربع كله وعزلوني الى بيدق من بيادقه •

فى البعيد تتلالا أنوار المحل ، ومن بعيد رأيته يلعب النشان • على صدر امرأة التابلوة نشن • دائما هو الفائز • يقصف رأس عود الكبريت ويفرقع البومب ويغرز طلقة الرش فى ننى الرأة أو سرتها • يكركر فى كل مرة • ينظر الى بطرفى عينيه الملغومتين ويلوك الملبن الذى يكسبه ، أو يجرش الملبس ويتركنى الظافرى أقضمها •

- \_ الجاتوه جاهز؟
  - \_ کسله ۰
- ــ طيب بسرعة وحياتك •

حمادة ، هذا المقروض ، لايترك لى فرصة • ببرتقالة خطف البت سعدية ، وباصبع موز استدرج عطيات اليازجى لتلعب معه « بيوت » فى الصسخدرة المهجورة ففضسحها وجرى بلباسها فى الشوارع • فى واحدة من عبات الزعامة انتقل الى السائحات • يرفع جيبات الهابطات من البواخر ويجرى • وبالقرب من الحناطير أصبع يقف • ينتظر الجميلة منهن حتى تأتى • يضحك لها ويشاور فيما نكتم بجوار عمارة البساجرية أنفاسنا • لم يحدث أن تراجع • ما أن

تهم صاحبة الجيبة بالصعود الى الحنطور مبتسمة أو غير مبتسمة حتى يكون قد دس رأسه بين ساقيها و في ثانية يرفعها ويفتح عينيه و تصرخ فينزع رأسه ويجرى وتكون جيبتها قد شلحت فيظهر لنا ما يظهر و

كل الكمائن يفر منها تاركا من يستقط لكرابيج العربجية وشلاليت العساكر ، أنا أيضا سقطت ونابنى من العساكر ما نابنى ، بعدما أخرجنى أبى من الحجز أعلنت عليه حربا أقامت الدنيا ولم تقعدها ، جمعت عيالى وجمع عياله وتحاربنا ، لم يوقفنا الا اختفاه السياح وأزيز طائرات الحرب الحقيقية التى هزت بيوت حارتنا وبيوت البلد كلها ،

- ب معاك فلوس ؟
  - · · · · · · · ·
- ـ ضروری نلاقی جنیه ۰
  - ۔ لیسه ۶
- ـ هات الأول ستين قرش ٠٠ أنا معايا أربعين ٠
- وأنا مش ها أجيب فلوس الا اذا قلت لي ليه ·
  - متبرما رسم في الهواء امرأة فاتنة وأعقب:
    - \_ حاجة ايه ٠٠ تهوس ٠

الى البيت طرت · أفرغت الحصالة وفتحت العولاب · تانقت وقفزت السلم فاذا به يبزنى أناقة وشياكة · النمس حدد شاربه وتعمد ترك شعيرات ذقنه · فعل بها مالا أعرفه ، فلا هى محلوقة ولا هى متروكة · فبدا أكبر منى أنا المولود قبله بشهرين ·

مررت على رئيس فرقة حسب الله:

- اوعى تنسى ٠٠ ميمادنا الليلة ٠

دس الستين قرشا في جيبه ودفع بسيجارة الى :

- ـ ما أنت عارف ، مابدخنش ٠
  - علشان تسد وتبقی راجل

واشتری علبة سجائر كبيرة ابتلمت عشرين قرشا · هممت بالاحتجاج فامسك برأسي ·

ـ ندفع لها خمسة وسبعين قرش بس · هيه ملكة جمــال يعنى ؟! ·

وفتح العملبة :

\_ عفر ياعيل •

من أول نفس لعنته ورميتها ، فأعاد التقاطها ودسها في فمي ٠ تأملني وأنا أكم وانشال وانحط ٠ وغرق في ضحك تخلخلت له ركبتــاه ٠

اعترضتنا حلقة ضبت فرقصنا مع الصحبجية ١ أنا بالمنديل وهو بالعصا • درنا ولففنا وتثنينا ، ونسينا أحقادنا • صفقوا لنا ففرحت ، الا أنه بالحركات التي أتى بها بعد انتهاء الرقصة أصابهم بالجنون فاستعادوه وعاودوا العزف • أخذتهم الحمى فحملوه ليرقص فوق أعناقهم ، وهو مستمرىء وهم مهووسون • بامكانى أن أفعل مثله الا أنه سبق فأكل النبق • تعبوا وتخلخلت ركب كثيرة ، لكنهم ما توقفوا ، وهو ما سقط •

امام عشة من الصفيع والكرتون اوقفنى · نفخ صدره واخرج من سترته شيئا · حركه ودسه بعود كبريت في سيجارته ·

- \_ يخرب بيتك ٠٠ أفيون ؟!
  - ـ مس احسن سيمعونا ٠

ثم دسها فی فمی وأشعل لی فدارت بی الدنیا ، ولم أشعر بغیر کفه یربت بها علی ظهری ویشد بها قوامی • طرق الباب قدممتنی عیناه الملغومتان • عادته عندما ندخل فی منافسة • برزت لنا • لدنة وخبیرة وفی یدها مسرجة • فحصتنا « من ساسنا لراسنا » ثم أفسحت • تقدمنی حمادة ومشت هی خلفنا • الرطوبة والعتمة ارعدتانی • أزاحت ستارا عن فجوة بها حصیرة وزیر وشیش مغلق وشیء من الخرق • قالت :

\_ حاتدفعوا كام ؟

اختنقت بالدخان والكلمات المحتبسة فيما دارت بى الفجوة ورقص الزير وأرجع وهج المسرجة كل شيء · بجرأة نطق :

- الدفع بعد التسليم •

شخرت · نعم شخرت · · شخرت وأمسكت بحمادة من ياقته · المسرجة بيد ورقبته بالأخرى ·

\_ تسليم ايه يا سي عمر ؟

تململ ثم تعملق وقلد الكبار · أخرج محفظته ودس يده في جيبي وأخرج محفظتي ·

\_ فلوسـنا جاهزة ٠

تركت رقبته فألقى بهما فوق غطاء الزير · عندئذ خلعت وارتمت فوق الحصير · هممت بالتقدم ، لكنه دفعنى فسقط صفيح وكرتون العالم كله فوقى · فى الطريق عايرنى بالمعيلة والدماغ

الخفيفة ، فيما راحت الكيزان التي شيعتنا بها المرأة تقمقع فوق الأسفلت وشتائمها تسبقنا وتعرقلنا ٠

**)**,

على الآن أن أحسل فرحك يا حمادة على كتفى • كتفى الذى شلتك عليه يوم أصابتك قنابل الجوافة • شلتك وجريت بك الى المستشفى الأميرى • عشرون شسارعا أو يزيد • تقطع مسدرى والطائرات من فوق والشراك الخداعية من تحت والقنابل توزغ بذورها بين الناس والبيوت التى هرستها دانات الألف رطل •

فی ای مکان من جسمی تعیش یا حمادة لابتره ؟ ۰۰ فی ای رکن من مخی تعشش لاستاصله ۰ لو کنت فی دمی لاستبدلته ۰ لو سکنت خلایای لمزقتها ۰ اخرج منی ۰ اخرج وارحنی ۰

انتهى عمال الكهرباء من مد الأسلاك وعمال الفراشة يوزعون الكراسى على الحجرات •

ـ هات الكرسى ده هنا ٠٠ حط ده هناك ٠٠ حاسب النجفة ٠٠ صلح الكوشة ٠٠ حط بوكيه الورد ده عند المدخل ٠

\_ ربنا يخليك لشبابك يا بنى .

شبابی مات مقتولا یا أم حمادة وجنازته اللیلة • آنت یا أم حمادة تعرفین حمادة • تذکرین یوم جنتك أفتن علیه لأنه سرق من تعفیصه وداد العمشة علبة العسلیة • تذکرین یوم رش الرمل علی صینیة و الملاویی • • و و الله کذبتنی وقلت اننی أغار من حمادة لأنه حمادة • لكنك رأیته و هو یقلب الخلول ویشوط فیها برجلیه ویدور ویلف ویضحك علی عم رضوان الفلبان • وأنت بنفسك شخطت

فيه لما علمت أنه خطف سمكة الحداية الحية من مشنة عبد العال السيماك وقطع ذيلها وعمل منه كرباجا يضرب به العيال العيال الملذين جاموك وحكوا لك كيف لطش صندوق عباس البمبوطي ووقف المنام فهوة المبرابرة يبيع ما فيه للخواجات ويومها قلت اننى أنا الذي أفسدته ، وصرحت في أن أبتعد عن طريقه ولكنه صديق الغمر يا أم حمادة ، فلا نحن ابتعدنا ولا الطريق انقطع و

- \_ العريس غاب قوى يا حبايب .
- ــ راح عنه العروسة يا حبيبتي •

آخر ما فزت به یا حمادة ۰

ـ حاتجــوز حمــادة ٠٠

\_ بتحبیه یا منسال ۴

أحبسر وجههسا :

\_ عمری عشرین سینة ۰

ترانيم الأسى القديم تصطخب فى مسامى • من ضروريات سن العشرين أن تقعى فى الحب يا منال ولى المكابدة • جاء صبى الحلوانى حاملا صاجات الجاتوه •

- \_ دول ربعمایة حتة بس
  - ــ مش معقـول ٠٠
    - \_ عـــد ٠
- \_ كلامك مضبوط يا أستاذ ٠٠٠ حالا حا اجيب الباتي ٠
  - \_ هاتهم من النوع المحشى بالشيكولاته ·

منال تحب الشيكولاته · من العجيب أن تحب حمادة · بمصروفي اشتريتها لها · من بيتنا سرقتها لها · وهي تأخذ ولا تقول

شيئا • لا تفعل شيئا • فقط تبتسم • ربما ضحكت أو هللت • بفرح ربما ، وربما بدلال • لكنها لم تخصني بشيء تقوله أو بفعل يباغتنى • حمادة لا يأتيها بغير الدوم فتضربه به ، أو بالملبس فترميه في وجهه • وأنا الذائب في فمها هياما تنساني ولا تلتفت لي • أكان من الضروري يا منال أن تبلغي سن العشرين ؟ •

- ۔ بتحبیہ ۱
- ـ عمری عشرین سنة ٠

أى غور سحيق أقف على شافته ؟ ٠٠ أية هاوية ؟

ليتنى استطيع الافصاح عما بنفسى · ليتنى استطيع كشف خباياه · لو صاحبت شخصا غير حمادة · · عشرة اشخاص غير حمادة · · لكانت المصيبة أهون · · لكنه حمادة · · الهزيل الأعجف المقروض صاحب قصة الشعر الأثيثة · أخرج يا حمادة من جسمى · أخرج من تفكيرى · أخرج وأرحنى ·

زعقت موسيقات حسب الله فزعقت ٠

\_ ولعوا النسور .

اشستعل المنزل والشسسارع بالأنوار ومن الشسقوق انفجرت الزغساريد ·

- ـ مبروك يا حبايب ٠
- \_ نتعب لكم كده في الأفراح •
- لو استطيع البكاء ٠٠ لو استطيع الهرب ٠
  - \_ يا أم حمادة ٠٠
  - ۔ نعسم یابنی ؟

### ـ أنا رايح أجيب المأذون ٠

ليته كان التربى · تصالبت حتى لا تكشفني دموعي · الملح مر وعلقم يا حمادة ·

متقوسا فوق همومى رجعت ، المأذون من خلفى ومن حولى الوجوه والأصباغ ودندشات الدانتيلا ، احلمن يا بنات بعريس مثل حمادة ، تحسرن لأن منال سبقتكن اليه ، تهمسن بأنها نجحت في اصطياده ؟ ٠٠ لا ٠٠ هو الذي اقتنصها ، علم ما بي فسبقني اليه .

#### ــ أين العـريس ؟

قالها المأذون فظهر حمادة ۱۰ برخ ۱۰ شعره المنسدل فوق جبینه یلمع ۱۰ من عینیه تبظ الفرحة ، ومن ذقنه الملساء یشیع الرضنا ، فاذا بالعجفة رشاقة والهزال نضارة ۱۰ فتح السترة وجلس قبالة الحاج حسنی ۱۰ خدعك یا حاج كما خدع ابنتك ۱۰ دع كفه ۱ بحسافحها ۱ قل له ابعد ۱ قل له كشفناك ۱ منال رفضتك ۱ ابعد ، لا نریدك ۱ لكنك فرح ۱ فی فرحك نزق ۱ لیس كنزا ما وقعتم علیه ۱ انه حمادة ۱ لذی أعرفه ولا تعرفه ۱ أنتم تتآمرون علی منال ۱ تتآمرون علی الكنز الحقیقی ۱ هی مأخوذة وأنا بخوری أتواطأ ۱ المأذون یتمتم ویرتل ویلقن ۱ لكانه المؤاجر ینهی مراسم وفاتی ۱ وعلی الصدان ۱۰ المبكر ۱۰ منال ۱۰ علی سنة الله ورسوله ۱۰ وعلی الصدان ۱ ۱ ۱ ۱ منال ۱۰ علی سنة الله من ربك ۱ ۱ ما دینك ۲ ومن نبیك ۲ ۱ فقل ۱۰ ۱ ۱ متف

#### \_ أين الشمهود ؟

ناولته بطاقتی فاعطانی اقرار القبول · مضیت والشساهد الثانی الیها · من هو ؟ · ۷ اعرف · ۷ ارید آن اعرف · فی خدرها تجلس · صویحباتها من حولها · جوهرة ملضومة بدر · بریقها یعشی ، وآنا المطعون بقلبه اتقدم · منال ایتها البریئة آفیقی · انظری الی آی فنج تمضین · ۷ تمسکی القلم وارفعی عینیك الی · حتما ستفهمین آی شرك اسلمت نفسك له · لكنها بخفر وقعت ، وبخفر أعادت الورقة · ضومها یكاد یشعل الطرحة فلالملم جراحی

طرقعت الصاجات ودوت الدفوف والى الكوشة سار حمادة متباهيا · منال متعلقة بذراعه · صوت زينب بغدادى يلعلع فى الصالة ، وكهرباء الأسطى نعيمة تنبعث من بطنها المهتز فترعش الحاضرين ·

قالت جينفر أنا أحب الأفريكان • ست ساعات ستقضيها بين شوارع المدينة • قالت طف بي واشرج لى • فطفت وشرحت • لما تعبت وقالت نسستريع ، و ددت لو أخذتها الى كازينو بالاس ، الا أن تحرشات البحارة وارتفاع أسعاره منعاني • فيه يمكنني مراقصتها على أنغام الباند الناعمة • الى بار اسبلندد أخذتها • الموسيقي فيه ضاخبة والراقصون مجانين • طلبت كأسين رخيصين فاذا بحمادة بهبط علينا • أي شيطان مهلك أرسل بك الينا ؟ • • أي فعلة شنيعة تدبر لها ؟ • • لى • • لها ولى • • عيناه تبرقان بنفس المبريق الذي تعودته • كاظما غيظي هتفت به « ابعد » ، لكنه لم يبعد • من تحت أسناني قلت له « غر » ، لكنه لم يغر • فعلها وابتسم ، ثم راح يرطن بالانجليزية والفرنسية وحكي لها عن أشياء لا أغرفها فتعلقت بذراعه وقالت أورفوار •

- ان حاتجوز حمادة ا
  - ۔ ہتحبیه ؟
- ۔ عمری عشرین سنۃ ٠

فى لحظة ، ربما فى اقل من الومضة انهدمت حيطان التوجس وماجت أبراج الاحتراز فالتقت أعيننا • ثلاثتنا سهت بنا مشاغلنا فالتقت أعيننا • ثلاثتنا سهت بنا مشاغلنا فالتقت أعيننا • ظفره وخوفى وفرحتها • نحوله ودمامتى ورقتها • اختلطت الأنوار والألوان والوجوه الملطخة • غبار أو ما يشسبهه يختلط بالحرارة المنبعثة من زحام الأجسساد • وجه واحد ظل واضحا • قمر يابي الا أن يظل بازغا • عينان فرحتان نزقتان لا تعرفان الى أى مذبح تهطعان • أفيقى يا منال • لكن حبك الطفل بلهيك •

الله الله مادت بى الأرض ، لو انطبق على السقف ، لو تبخرت وصرت شعاعا ، فلأهرب ، أذهب الى حيث لا يعلم أحد ، حيث لا يجدنى أحد ، لا ، هروبى قد يؤول يا منسألًا ، أى شىء فظيع عساهم يتقولون به علينا أيتها البراءة المجسدة ؟ ، ، فلأحترز ،

اجتزت زحام الصالة وزحام الغرفة ، هو في ثوبه الأسود، وهي في ثوبها الأبيض ، كأنها يستعجلون تكفينك ، يزغردون أم يصرخون ؟ ، أيها الجمال أم يصرخون ؟ ، أيها الجمال اللاهي بسنينه العشرين تيقظ ، اترك الكل واجر ، اخلع كفنك واجر ، لكنهم سمروك الى الكوشة وعلقوك بنداع هذا الحمادة ، أضحكوك فضحكت ، منوك بالزيف فاستمرأت ، أفرح يا صديق العمر ، عينال دائما ملغومتان ، يداك دائما سباقتان ، تاخذان ولا تعتذران ، آم يايدى المغلولة ، آم يا همتى الخائرة ، مددت يدى اليها فدفعت بكفها الى ، أيتها الكف الرخصة ، ، كم تعابئنا

في براءة ٠٠ كم تشابكنا لأغراض غير تلك التي دبر لها حمادة ٠ تلعثمت :

\_ م ٠٠ مبروك ٠

تمتمت ، بأى شىء تتمتمين يا منال ؟ ١٠٠ لعملك لم تقولى شيئا ، لعلك قلت الكثير ، افهميني فالغباء على حل ، والألم سكاكين تحز شراييني واعصابي ،

قال حمادة:

\_ عقبالك •

من عينيه تقفز نظرة الظفر •

۔ فی حیاتك •

کمادتك نجحت یا حمادة · براءة العمر الغائب راحت اذن . . . . . با منال · بودى لو اقتلك یا حمادة · · لو اخطفك یا منال ·

\_ هاتى الجاتوه يا ام حمادة ٠

ناولتنى الصينية فرحت الوزع الأطباق والابتسامات ٠٠ لا اصدق اننى أملك طواعية القدرة على الابتسام ٠ أبتسم وأتلقى التهانى خناجر تطعن في كل مكان من جسمى ٠

,:

- \_ مبر**وك** ٠
- \_ عقبالك •
- \_ ربنا يحفظم لبعض ٠
  - ــ مبروك \*
    - \_ عقبالك •
- \_ ربنا يحفظكم لبعض •

# ثبت بغريب اللفظ

الحناجل ـ الكابوريا أو سراطين البحر .

البكلويز ـ نوع من المحار يؤكل ٠

البطاحيش \_ الأسماك الصغيرة •

الكسب ... مصيدة مصنوعة من شبك وغاب •

المخيط \_ مادة مخاطية شديدة اللزوجة تستخدم لصيد الطيور .

نكرين ــ نسرق فيما يشبه الخطف •

التراسينات ـ الشرفات ٠

يا البنى يا ابن النبوحه ـ عبارة مقتطعة من الأغنية المصاحبة لطقس حرق دمية اللورد اللنبى كل شم للنسيم فى مدينة بورسميد وغيرها من مدن منطقة قناة السويس ·

# حكايات عن البعر والولد الفقير

الى ليونارد پيشوب

#### - 1 -

دابت ورفاق الحارة على النهاب الى البحسر هرولة ومشسيا وحجلا وزحف ، لنلهو ونلعب ونسبع ونغطس ونجمع الحارات ونعاكس كل من يجعل من الشاطيء مكانا للقاءاته الغرامية • غير أن أكتابه مثل غمامات البحر كانت تعلونا عندما نبدا في خلع ثيابنا ، لعلمنا أن البعض منا لا يأتي البحر حبا فيه ، وانها استجابة لأوامر والديه ليغتسسل تحت أى من الأدشساش التي تتناثر على الشاطيء وتصب على أجسامنا مياها حلوة ويوفر جرة ماء •

## - Y -

ما أن يظهر عم حسسن وتعلو في الحسسارة جلبسة العجلتين الخمول فوقهما البرميل المطل بالأحمر ، بفتحته المربعة ،

وصنبوره النحامى ، حتى تبدأ طرقعات الشبابيك فى التواتر ، وتظهر نسوة الحارة منفوشات الشعر مرخيات الوجوه ، ويأخذن فى مناداته متكاسسلات متثاثبات وهن يفركن المعاص الملتصق برموشهن وزوايا أعينهن ويهرشن رؤوسهن وما تحت أباطهن •

- ـ هات جرة مية با عم حسن ٠
  - ـ مات جرتين يعمر بيتك ٠
- ـ شهل يا مكحكم ٠٠ العيال صحوا ٠

يصعد عم حسن السلالم الخشبية ، هو أو صبيته الذين يعرفون طرقهم الى الأزيار منزوعة الأغطية ، ويعرفون الدرجات المكسورة ، والألواح التى نخرها السوس · يغرغون ما بجرارهم ويتلقون عن كل جره قرشا · ولأنه كان للقرش قيمة ، فكن ينغصن على حامل الجرة يومه بكلمات من نوع و المية عكرة · · هل تنزح لنا من البحر ؟ » ·

## - 4 -

أحببت كل ما يعطونيه في المدرسة ١٠ الحساب والعلوم وقواعد اللغة وقطير المونة ٠

وأحببت مدرسة القصل ، فهي سمينة ، لها صدر وردفان ورقية غريضة ، وتعطيني درجات تجعلني الأول مكر ، لكنها لا تكف عن القول بأنه يمكنني أن أكون الأول لو حافظت على نظافة كراساتي ، وأن كراساتي لن تكون نطيفة بغير أن تكون يدي نظيمة ، وأن الدليل على عدم اعتنائي بنظافة يدى ، هذا الاتساخ المربع الأطافري ، لذا ، دأبت كل صسسباح على الاستيقاظ مبكرا والذهاب الى البحر الأحك يدى وأطافري بالرمل والأصداف والماه

الملح · ولم يحدث أن أفلحت يوما في تنظيفها ، فما كان لرمال وأصداف البحر كلها أن تزيل أوساخ محل الفحومات الذي أعمل فيه بعد الظهر ·

### - 1 -

انكمش تلاميذ الفصل من البرد وراحوا يتابعون اصطدام الربع بزجاج النوافذ وتأرجع الكافورة في الخارج ، أما أنا فقد تعمدت لصق وجهي بزجاج نافذتي ، وتشاغلت عن كل شيء بتمل وجه عفاف المؤطر بزجاج نافذة الفصل المواجه ، وعفاف ناعمة كالزبدة ، خدما خوخة ، ونمها نبقة ، ونهداها قممان من أقماع السكر الجلاب ، وهي فوق مذا ابنة حارتي ، الشيء الأبيض الوحيد فيها ، ملفوفة وطرية ، تضحك وتفني كثيرا ، لهذا ، تحسدما بنات الحارة ويكدن لها ، يقلن لي عنها كلاما كثيرا ، وأنا لا أصدق ، فقد كنت ... في صمت المحبين ... أحبها ،

افقت لفوزی یقف فوق راسی ویغیّز لها بعینیه • لکزته بکوعی ولم یمنعنی عنه سوی دخول المدرسة •

وفوزى بغل استرالى ٠٠ هكذا وصفته المدرسة ١٠ له جسم مدكوك وعينان شبه مغمضتين ، وبأنفه كسر يتباهى بأنه دليل الشقاوة ٠ لطالما تفاخر بأنه يمكنه أن يعمل من أكبر ثلاثة أولاد في الفصل عجة بالبيض ٠ وأنه لهذا تحبه الفتيات ٠٠ وعفاف بالذات واحدة من أكثر البنات هياما به ٠

بعد الجرس ، رأيتهما وسمعتهما يكركران بالضحك · نكست رأسى لتفجأني والتلاميذ المتناثرين أمام البوابة بصرختها الحادة غير الكتملة · فهمت أن فوزى قد قرصها · وفيما أهم بالاندفاع اليه

اذا بزحام الأولاد والبنات ينفجر عن الناظرة التي دهمتهما بصدها المترجرج وخيزرانتها القصيرة • ضربته ضربات موجعة فضحكنا فيما احتقن وجهه ولم يعرف ماذا يفعل • دارت عيناه بنا وبدراجات الأولاد وبالحقائب ، ثم دفعنا بقوة وهرول باتجاه الطريق العمومي •

احسست بان فرصتی قد حانت فضربته « شنکل » واسقطته ثم برکت فوقه · نادت الناظرة على الأساتذة وشکرکنی ، فلم اجروً على القول بأن عفاف می السبب ·

عندما جاءوا وحملوه ، نظر الى بعينية المغمضتين وقال : \_\_ نتقابل العصر عند البحر ٠٠ تحت الكبائن ٠٠ فقالت ٠

#### - 0 -

طلبت منى أن أوصلها فلم أمال بالربع ، ولا بخفقات الأقبشة على حبال الفسيل ، ولا بصوت موج البحر أذ يطني صخبه على صخب الأتومبيلات ، ورحت أتتبع دفقات الدف، التى تنتقل ألى كل مكان من جسمى عبر كفها الملتصقة بكفى .

عند باب بيتها أوقفتها واستدرت الأواجهها • شيء ما جعلني المسك بكتفيها وأمل ناظري من وجهها نطقت :

عفاف ۱۰ انا احبك ٠

في البداية لم افهم نظرتها فابتسبت · ابتسبت تلك البسبة البلهاء الملوية الأسفل ، غير انهسا نزعت كتفيها والبالت عينيها في وجهى وكودت شفتيها · ظننتها ستقبلني ، الا أنها صاحت بقسوة ·

#### \_ يا ابن الشيال .

ولطمتنى بكتبها وجرت الى باب بيتها ، فركلت كل ما قابلني من كيزان وأحجار وتوجهت البحر وأنا أفكر في أمر هذه البنت التي تعيرني بعمل أبي في الميناء ، كأنما نسيت أن أباها ليس الا مرمطونا في احدى اللوكاندات الحقيرة ، ما أن صافحني هواء البحر وربت على خدى مواسيا حتى خلعت ملابسي وارتميت على موجه الصاخب معانقا باكيا ،

#### - 7 -

أبرز ما يبيز شاطىء مدينتنا هو تلك الصفوف المتراصة من الكبائن الخشبية المقامة على أعمدة مرتفعة ، تفصلها عن رطوبة الرمل وملحه ، وتوفر لنا تحت صبية المدينة مكانا طيبا للشجار ، بعيدا عن تدخلات أهل الحى والمعارف · جلست مستندا الى أحد الأعمدة وقد فتر في الحماس للتقاتل بسبب عفاف بنت المرمطون صحيح أننى خاطرت بتركى للمحل دون اذن من المعلم ، وصحيح أن البرد قد بدا يلسع جسمى ، الا أننى طللت على جلستى لأنه التحدى ·

لو غاب فوزى سأجعلها فضيحة ، وان حضر وأراد الصلح ساتصالح ٠

وحضره

رفع قبضته فالتمعت الخواتم الحديدية · انحنيت من فورى وقبضت على حفنتي رمل · قال :

ـ سترجع لأمك بدون اسنان ٠

وقلت:

... سأجعلك تسف الرمل سفا •

لم نضع الوقت ، فلكمنا الهواه ورفسناه • درنا حول الاعمدة وصعدنا فوق السلالم • تقافزنا وجرينا وتشابكنا • سقطنا على الرمل وأصلنا الدماء من أسناننا وأنفينا • أصابنا الاعياء فقلنا في نفس واحد « نستريح » ، وارتمينا على ظهرينا نتلمس الهواء وننظم من ضربات قلبينا •

قال متقطع الصوت:

ـ أعرف أنك غدرت بي بسبب عفاف ٠

أغاظنى أن يذكر تلك ألملعونة فوثبت عليه ، الا أنه ما في بجسمه فسقطت على وجهى ، وانغرس أنفى وفمى في التراب وجدماً فرصة فارتبى فوقى :

\_ یا اهبل ۰۰ عفاف لیست لی او لك ۰۰ عفاف تعرب نفسها ۰

\_ على أى شيء يا بغل ؟

\_ على الصيد ٠٠

والقيته عنى :

۔ آی صید ؟

ب. وو العرسان و

غصبا عنى ضحكت وضحك وتكسر كل ما بيننا · مددت كفي فمد كفه ثم خلع خواتمه ودسها في جيبه ·

علمت منه أنه يعمل بعد الظهر صبى قهوجى ، وأنه يكنس الأرض ويمسحها هى والترابيزات ، وأنه ينتظر لمنتصف الليل ليجمع المقاعد قبل اغلاق المقهى • وعندما علم أننى أعمل فى محل فحومات قال :

- ے عال ۰۰ نشتری منکم ۰
  - وقال:
- البنات يحببن المهيصة ·
  - وقال:
- \_ عندما سنكبر سنفهم أكثر
  - وقال :
  - \_ عفاف طالعة لأبيها .
    - وبصـــق:
- أنا لا أحب المدرسة لأنها تسميني البغل الاسترالي وبرقت عناه:
  - لو نبشنا نفایات الکبائن سنخرج باشیاء طیبة · ولوی شفتیه :
    - ـ المعلم يعطى أجرتي لأبي •

وصنعنا من الرمال قصورا وفئران وسلاحف وتماسيع ، وجمعنا القواقع الملونة وصنعنا منها للحيوانات عيونا وحراشف ، ولما تعبنا قمدا الى البحر تعمد صداقتنا الجديدة بالغطس تحت أمواجه التي هدات فجأة ،

شكاني المعلم فضربتني أمي ضربا مبرحاً ، وجاء ابي فأكمل على وحلفت بانني لن أعود للعمل بمحل الفحومات وتركت البيت الى البحر

على واحدة من صخور اللسان الفاصل بين البحر والقناة جلست أحدق في التماعات الماء والليل والنجوم وأسامر عسكرى السواحل الذي حدثني عن جنيات البحر والدرافيل والقمر والمدواجزر ، ومهرب الأسماك والحشيش ، وعن أبنه الذي مات من غير سبب ، وعن ضابط النوبتجية الذي يريد قطع عيشه ويتحين به الفرص ، وحدثته عن المدرسة وعفاف وفوزى ، وعن أبي ومحل الفحومات الذي نويت تركه ، فضرب على كتفي برفق :

ــ الرجع لأهلك يا بنى ، ولو أمروك بنزح البكبسورتات فافعل .

ثم همس منكبشا:

ــِ الضابط ابن الملِعونة حضر •

ومن فوره قفز وسعل وصاح:

\_ ما ٠٠ من مناك ؟

رايت شبحا يرتدى الكاسكيت ، فانسللت وتسلقت مركب ماثلة وقلت « سأبيت ليلتي فيها » ، الا أنه عندما دخل الليل في النطيس ، وبدأت أرتعش من البرد ، قفزت منها وجريت الى منزلنا مرولة •

يخرج اصطفانوس وابنه مكرم الى عرض البحر فى مراكب النابورطال مرة مع الربس الصافورى ، ومرة مع الحاج فرح الشبحنة من كل خيرات البحر لا يعودان بغير اسماك الوحش يضعانها في طاولة ويرشانها بالماء ويغطيانها بالثلج المجروش ، وأسفل منهما تنشأ بركة تفوح منها رائحة الزفارة ، بالسكين والساطور يفصلان الرؤوس ويسلخان الجلود ، قد ينزعان العظم وقد لا ينزعان ، لكنهما فى كل مرة يقسمان اللحم الى جزل وترانسات ، يلقيان بالخياشيم والأمعاء الى البركة فتتخاطفها القطط ،

يتقاطر اليهما صبية المعلمين وسائقو البهوات ومرمطونات اللوكاندات والمطاعم ويركلون القطط أو يتفادونها ، ويحملقون فينا والواد فونية صبى الأسطى أحمد السمكرى وفاروق الأويمجى وحسن ابن الداية و نتقارب ونستند الى بنك الأسطى أحمد وننتظر حتى يفرغا لنتلقف ما يوزعانه علينا من عظام وزعانف وبعض أصداع نجرى بها الى أمهاتنا ليصنعن لنا بها شوربة وفونية أكثرنا خبرة بأسماك الوحش فأبوه قبل أن يموت كان صيادا ومنوف أسماك القرش وأبو منقار والوقار ، لكنه الوحيد فينا الذي يميز بين أسماك السبين والحداية ووطواط البحر وبسهولة أيطها يميز بين أسماك الباراكودا والدرافيل والحيتان التي يقطعان طومها ينكمش في جلده ان رأى ترسة تزحف فوق الطاولة أو على باذلت ينكمش في جلده ان رأى ترسة تزحف فوق الطاولة أو على باذلت السبكين على السسمبك فأنه يغمى عليه ويختبي، وراء أى شيء السسمبك فأنه يغمى عليه ويختبي، وراء أى شيء

يصلمادفه ۱۰ أجولة الفحم ، بنك الأسلم أحمد ، أو أعمدة التراسينات ١

تحفظ حكايته عن ظهر قلب ، ففي أيام العز هم أبوه بذبح واحدة فرأى فونية عينيها وهما لنطقان بالفزع ، وسقطت دموعها على قدمه ، دموع كدموع بني آدم بالضبط ، فتحت فمها وقالت له : حرام ، قل له ألا يذبحني ، فصرخ في أبيسه : لا تذبخها ، لكنه ذبحها ، وفي الليل سمم صراخ أمه ، وغرف أن أباه ظد مات قبل أن يصل إلى الاسبتالية ،

نم يحدث أن منعنا ما نعلم من أن نخطف في كل مرة كيران الأسطى أحمد والانقذاف الى برك المياه ، ومد الكيزان تحث رقبة الترسية المذبوحة لتوها والجرى بما حصلنا عليه من دمائها الى أهالينا • وكانت أمي الني تعاني فقر اللهم تجرع ما في الكوز وتدعو لاصطفانوس وابنه وتتمني على الله الذي لا يعز عليه عزيز أن يبلا بحرنا بالترسة وأن يجود على حارتنا بلحومها ودماها، وكنت أجرى الى البحر وأدهش كيف لم تغير دعوات أمي البحر بالترسة التي في لحومها شبع وفي دماها شفاء •

## - 9 -

تباغتنا الغيمات البيضاء ، فنحار ما اذا كانت قد البثقت من الأفق أم امتدت اليه • اذ نراها ، نجلس على المراكب الماللة أو المقلوبة مشدومين ، وانظارنا مشدودة الى المناقير البرتقالية والميون المستديرة وبعض السواد الذي يضايقنا اكتشافه فيها •

قد نضحك أو نصيح أو نصفر لها ، وقد نرميها بالأخشاب والفلين والحجارة ، فترفرف وتملأ الدنيا زميقا ، لكنا في كل مرة

تتعجب من آبائنا الذين لا يصطادون هذه النوارس لناكلها بدلا من الخلول والغول الذي « حرحش » فينا المصادين ·

### ويحلف فوزي :

\_ وأيمانات المسلمين لأصطاد وأحدة وآكلها قدامكم •

على الفور ننهمك فى جمع الورق والخشب وننفخ فى النار التي نشعلها تحت المراكب بالجاز الذى يأتى به الواد فونية ، فيما يجرى المهووس الاسترالي يمينا وشمالا ويخوض البحر ويسقط في الماء وعلى الرمل دون أن يمسك بواحدة .

فكرنا أن ليس أفضل من الخروج في مظاهرات نجمع فيها جميع الأولاد ونذهب إلى المحافظة • نذهب ونصيع « النورس » • • النورس » فيصدون أمرا حكوميا • • « سمحنا لكم بأكل النوارس أمل حسراما » • • ويذاع النبأ في الراديوهات وتكتب الصحف ونصبع روادا من أولئك الذين نقرأ لهم في الكتب • غير أن لسعات الأسفلت ، الذائب تحت حرارة الشمس ، لأقدامنا المارية تجعلنا نجرى في كل مرة جرى الملاوغين وتعيدنا إلى البحر •

#### - 1+ -

ان أنس فلا أنسى نظرة الظفر التي أعادت الى وجه أبى البشاشة التي نسينا أنه يقدر عليها • ألقى بالصندوق الذي يحمله وصرخ:

. \_ يا الله يا اولاد ٠٠ يا الله ٠٠ لا محل فحم ولا غيره ٠

ومد ذراعيه ليسحبنا قبل أن نفهم المسألة ، لكننا كنا فرحين لأنه يضحك نعم يضعك ضحكا حقيقيا ، حتى أمى التي كأن يصفها بأنها خبيرة عكننة ضحكت هي الأخرى ، وحتى يثبت لنا أن مناك سببا لضحكه رفع الصندوق وهبده على الأرض فتناثرت منه كرات خضراء مستديرة • ضرب أمي على عظام ظهرها :

\_ تفاج ١٠٠ تفاح يا أولاد الأبالسة ٠

اخضر · لكنه بالفعل كان تفاحا · · تفاحا كبيرا وحقيقيا · · ما ان هممنا بالهجوم عليه حتى اختطفنا ودفعنا على السلم أمامة :

ـ في عرض دين النبي يالله على المينا ٠٠

دخلنا من باب ( ۲۰ ) دون أن يطلب حارس الباب ابراز الباسبورت أو التصريح ولم يعترض علينا نحن صفار السن ، من وراثنا دخل اصطفانوس ومكرم ، لم يهتما بنا ولم نهتم بهما ، فالأرصفة بالداخل مزدحمة بالكبار والصفار على حد سوا، ،

\_ اجلسوا هنا ٠

وبدون أن يخلع ملابسه ألقى نفسه فى مياه القناة ، التى طشت وفارت ، وابتعد حتى أصبع مجرد ذراعين وفروة رأس تطفو الى جوار الشمندورات وقوارب البمبوطية ٠٠ مثله مثل الآخرين ٠٠ لما عاد رفع الى الرصيف صندوقا مشل الذى ألقساه فى البيت وزار :

ـ لو. جاء الجن الأحمر لياخذه اضربوه ونادوني ٠

وانقذف الى الماء ليصبح مجرد ذراعين وفروة رأس من جديد عرفت من الهمهمات والصيحات والضحكات أن واحدة من تلك

المراكب الضخمة ، التي تابي من بلاد لا يعلم بهما الا الله • قد اصم المعلمة باخرى واشرفت على الغرق ، ولاسباب بحرية التي القيطان بالحبولة للماء ، ويا لها من حبولة :

انفرط الصندوق الثاني فهتف أبونا:

\_ کلوا ·

ثم رمى بنفسه الى المأ، •

تذكرت و فوزى ، • لعله الآن يقضم التفاحة المائة • أو لعله يسبح مع السابحين • أجلت ناظرى بين الرصيف والقزق والماء الا أننى لم أد الا رأس حسن ابن الداية وذراعه المتشبتة باحدى الشمندورات •

۔ يسلم دراعك ٠

صبحت بها مشجعا ابي بينها لم يجد أخى الأصغر ، الذى الحاش طعم التفاح بعقله ، غير صبحات طرزان يحيى بها أبانا ، فيما ثاثا الآخر ولم يقل شيئا ، وارتفعت مقاعدنا وازدادت سيقاننا تشبثا بالصناديق ٠٠ كنزنا الذى يفوق كنوز مفارة على بابا ومراكب السندباد ٠

حينها خف رذاذ الماء ، ولم يعد ابى للسباحة ، وأخبرته بان الحصيلة وصلت الى ستة صناديق رفع راسه الى السهاء ولم يصبح أو يصرخ ، للمرة الأولى في هذا اليوم • عندها حط نورس فوق تفاحة مقضومة وراح يرنو الينا فيما علمت ضحكات حسن ابن الداية ورايته بأم عيني يعطى صسندوقا كاملا لمكسرم ابن اصطفانوس •

. . .

علمت أن فوزى قد أصيب بمرض غريب انزع منه اللحم وجعد الجلد ، ولم يبق منه الا العظم وفجوتى العينين • أكد هذا أنه لم يعد يأتى الى المدرسة أو إلى محل الفحومات الذي أعادئى اليه أبي وتقطع مجيئه إلى المدرسة وعلمت أن معلم المقهى طرده • ومسعنا الكلمة التي أرجفتنا • • السل •

وبدأت أمى تشخط نى وتحدرنى من زيارته فى المسح البحرى وتقول بأننى أن زرته فسيسخطنى الله صرصورا ضئيلا لا يصلح الا للدهس • وجاءوا الى القصيل بأجواضهم وطواقيهم ومعاطفهم البيضياء وأخدوا يطعموننا قسرا ويرددون مع رائحة الكحول المنتشرة • • السل • • السل • • لكننى لم أنقطع عن زيارته • . .

مست عفاف ساعدى وقالت :

\_ تعال نتمشى على البحر .

جملت ، فهمست بتودد :

\_ تعال ·

التفت اليها • وجهها هو نفس الوجه الذي ملاً على خيالاتي ، غير أن فوزى يتمدد الآن أمام ناظرى ضعيفا مهزولا ، وصدوى يحتشد بانفعالات شتى ، ولأنفاسي صوت خشن • قلت لها :

- قد يعاكسنا الأولاد ·
- ـ ولا يهمك ٠٠ سأضربهم معك ٠

عرجنا الى البحر ، سرنا بحداء الشاطئ وقد خاط الصمت شفتى • وفى صدرى صفير يشبه صفير براد الشاى •

صاحت :

ـ ۱۰ انظر ۱۰ نورس اصطاد سبکة ۱۰ انظر ۱۰ انهـا تلبع ۱

والتقطت من بين القواقع قطعة خشب ولوحت بها تجاه

قلت :

ـ فوزى أصبح جلدا على عظم ٠

لوت شغتيها:

\_ يغور •

فطار غطاء البراد للى قرقعة ، ولسعتنى السخونة فعويت وضربتها على وجهها وأمسكتها من كتفيها والقيت بها الى البحر نهضت وبصقت في وجهى وقذفتنى بالماء ، جرت صارخة مبتلة الثياب والشعر والكتب :

\_ يا ابن الشيال ٠٠ يا ابن ستين كلب ٠

فطاردتها بقبضات من الرمل المبلول والقواقع ونفايات البحر:

ــ فوزی یا کلبة ۰۰ فوزی یا نتنة ۰۰ فوزی یا عفنة ۰

عند الأسفلت تركتها وجريت الى فوزى فى المصع البحرى فوجدتهم يسحبون ميتا من العنبر ٠٠ هرولت الى سريره ، وملهوفا كشفت الغطاء ٠ كان هو ، وكان نائما ، فانفثا خوفى ورفوت من النافذة الى البحر حيث تقاطر خمسة أزواج من المحبين بنعومة على الشاطىء ٠

أمى نحيلة جدا وطويلة جدا ، اذا انحنت لعجين أو لغسيل أو لضربي أنا أو أحد أخوتى تبيو كمامود نور إصيب في جادث و لما غرزنا أصابعنا في جلد صدرها وعددنا عظامها • وكنت إنا بالذات \_ لأننى أنا الأكبر \_ أندهش للكيفية التي أرضعتنا بها خصوصا أن علب ألبان الرضاعة لم تدخل بيتنا قط •

وابى عملاق ضخم ، الا أنه صاحب مرض لا يشرب ولا يدخن ، لكنه أذا مشى يجر قدميه جرا ، وأذا صعد السلم يميل الى الدرابزين ويجلس على كل بسطة و جلده شاحب ، وفعه ملوى ، وعيناه يؤطرهما السواد و ومع هذا فيده و طرشة ، ولسانه طويل ، الا أن لسبان أمى أطول ويلسع كما و الفرقلة ، ويضربها فتلعن و خاشه ، ويلوى ذراعيها فتصرخ بالصوت و الحياني ، وتلم عليه المخلق و لكنها تصفو في أيام بعينها ، وقد تأخذ في الغناء والتأود على الموسيقى التي تنبعث من راديو الجيران وأحيانا تجرى عددا من الطقوس على شعر راسها و والتي بت ، من فرط حرصها على دقتها ، احفظها عن ظهر قلب و

ما ان توسد حجرها تلك الخرقة التي تجاهد أن تكون بيضاء حتى تبدأ في تمشيط شعرها على الناشف وتصيد ما يسقط على الخرقة من قمل الما الصئبان فتسكب من أجلها قليلا من الجاز أو الخل أو من الاثنين معا ، وتأخذ في دعك فروتها به بعدها تأتي بالطبق الغويط وتنهمك في غسل شعرها بصابون رضوان الذي لا يحدث \_ بسبب الجاز \_ الا رغاوى ضئيلة ، وإذا امتلا الطبق ، فأنها تنهض لتسكبه في المرحاض ، أو تنادى على أحدنا ليقوم بدلا منها بهذه المهمة لتتفرغ لغسله باثمن قطع الصابون

ــ. بن

الموجودة في بيتنا • صابون النابلسي المعجون بزيت الزيتون . وبعد أن تشطفه وتجففه تحمل في حرص الدنيسا كلها الخرقة البيضاء وتأخذ في تنفيضها من الشسباك ثم تمشط شعرها أمام المرآة كثيرة البقع وتلفه بالمنديل « أبو أوية » وتأخذ في عض شفتيها وقرص خديها •

فى مثل هذه الأيام لم نكن نسبع شجارا ، وعندما يحضر ابى كالعادة ، تضع أمامه أفضل الأطباق ، وتعمل له الشاى الثقيل الذي يحبه ، بعدها ينهض أبي ويخلع ملابسه ويرتدى جلبابه ، مستعجبا من أحوال الدنيا ويذهب ليتمدد على السرير لتغطية أمى باللحاف وتندس الى جواره وهى تصرح فى بأن آخذ أخوتى وأنزل للشارع لنلعب ، فنهرول من فورنا إلى البحر .

# - 14 -

متأخرين لمحنا تكور بطنها ، وعجبت الأننا لم نلحظ هده الكره من قبل ٠٠ لم تلحظها الا بعد ما ترددت الجارات علينا بفضلات جلابيبهن وقد صنعن بها فساتين بديعة للنونو ، فعرفنا أن دورنا قد جاء لنحيط بها وقتما نشاء ونصيح ونحن نتلمس الجزء المنبعج :

ــ النونو ٠٠ النونو ٠٠

أقمنا المباريات لاختيار الاسم الملائم له والتكهن به • ولد • • بنت • • ولد • • الوحيد الملوى « بوزه » ، السساهم بنظراته و تحركاته هو أبي •

حينما دخلت أم حسن الداية وأغلقت عليها وعلى أمى الباب ، وصرخت أمى وزارت وماءت وعوت ونهنهت جمعت أخوتى وتكومنا في ركن البيت ، أما أبى فقد وقف متسمرا أمامنا ولا أدرى كيف حملته مفاصله المخلخلة كل هذا الوقت .

﴿ وَيُبْت الله وابع وجه أم حسن يناهيني ﴿ القت بين يدى صَرة رخوة دافئة وقالت ؛

ــ ارم هذا الخلاص في البحر بسرعة · وعند الباب أوقفتني :

ــ ٠٠ في الغويط ٠

جريت لا الوى على شيء ودم أمي ينبثق من الصرة التي تضم أحشاءها ، وعند البحر حرت • قد يدفعها الموج الى الشاطئ ، واللسان البحرى بعيد ، والذهاب اليه يتطلب وقتا ، وأم حسن الدأية قالت بسرعة وقالت في الغويط • من فورى شمرت عن ساقي وخضت في الماء الى ما بعد ركبتي والقبت بالصرة الى أقصى مكان يمكن لذراعي أن يصله • بعدها ارتقيت واحدا من أبراج مان يمكن لذراعي أن يصله • بعدها ارتقيت واحدا من أبراج الغطاسين وجلست أقلب ناظرى بين الأفق ومشسيمة أمى ، التي طفت ، وأفكر في السمك الذي سيأكله الناس من هذا البحر • • إنهم سيأكلون أمى » •

## - 12 -

بعد أن جاءنا ذلك الرجل سحبتنا أمنا لنجد أنفسنا في غرفة مردحمة بالناس والرواقع الفريبة ٠٠ رواقع مثل تلك التي أشبها عندما أزور فوذي و رائحة تشبه سم الصراصير ٠ أوقفتنا وأشارت الى شيء أبيض يتفرع عنه عامود معلق في حامل معدني ١٠ هه ١١.٠٠ أنه أبي ٠٠ قال أحد أخوتي:

وَهُنَّقُتُ أَخْتُى :

المن عدا الفي تظیف جدا یا بابا ا

\_ ماما ٠٠ بابا ملفوف في حاجة حلوة ٠

ولحست الجبس بلسانها

احتضنت أمى وجه أبى المكعم ، وبالرغم من تأرجع الدموع على أطراف رموشها ، ابتسبت :

\_ أوحشت العيال ٠٠

ومدت يدها الى جبهته:

\_ شدة وتزول ٠٠

ونهنهت :

ـ سلامتك يا جملي ٠

بعدها بكت وبكت وارتبت عليه وهزته وأخنت تولول . وأبى ليس الا عينين وأنف وفم مزدحم بالخراطيم .

لم اعرف سر نظرات الشماتة في اعين فاروق وحسن والواد فونية ، لكننى لم أنس في غمرة التذاذى بحشـــو فمي اختلاس قطعتين لصديقي فوزى •

\_ يا ابن الايه ٠٠

وطفح وجهه بالبشر ، فنفشت ريشي وجلست على طرف السرير فرحا بنجاحى في هز الحزن الطافح من عينيه • مسح زاويتي فمه ولحس اصبعه وسأل :

- ـ جاءكم ضيوف ؟
- ـ ضيوف ٢٠٠٧ س
- \_ من أين جئت بها اذن ؟
- ــ من أين ؟ ٠٠ أمي أحضرتها ٠
  - \_ أمك أم أبوك ؟

وتحجرت نظرتی واهتر شیء فی داخلی ، فترکته وطفقت اجری الی البیت و اهد امی و قال احد اخوتی :

\_ في المستشفى •

فى أقصى العنبر رايتهما • أمى تجلس على الحافة ، وأبى يستند الى مسند السرير • كانت تبكى وكان يعنفها • خبل الى أن الجبس سوف يتحظم من شدة انفعاله •

أخر زمن • • تمسحين الكبائن ياوليه ؟ تمسحينها وأنا على
 وش الدنيا ؟ •

مدت يدها الى فمه لتسكته ، لكنه تملص منها :

- \_ خلاص ۰۰ مت في نظرك ؟ ۰۰ مت ؟ ٠
  - \_ الشر بره وبعيد ٠

- قالتها أمن بارق نغمة سمعتها منها في حياتي ٠
- ـ خلاص ١٠٠ احلفي بأنك لن تمسحي أو تفسلي في الكبائن ٠
  - ــ وحياتك ٠

تنفست وأبى الصعداء ، وأن لم أتمالك نفسى فبكيت وأرتميت في أحضن أمى •

انسحبت الأصناف العجيبة من فوق طبليتنا ليغزوها السمك الصغير ، وتعبأ بيتنا برائحة الزفارة ، فقد كانت أمى تشويه على قطعة صاج في البيت أفهمتني أنها تشتريه من الصيادين ، لكنني عرفت أنها تذهب الى البحر وثنتظر صيادى الجرفة حتى ينتهوا من بيع ما يخرجونه للسماكة ، ثم تأخذ في جمع السمك الصغير الذي يلفظونه أثناء نقضهم آياه ، فاذا نهرها أحدهم قالت :

\_ شوية سمك للبط .

أكبرت أمى وأصــبحت أذهب إلى البحر بدلا منها وأجمع السبك بنفسى ، فأن صرخ فى أحدهم أو جرى وراثي • صحت فيه بقحة :

\_ ايه ؟ ٠٠ شوية سمك للبط ٠

## - 10 -

قبض رجال الصحة على عم حسن وسحبوا عربيته ، فقسع الماء بالزير ، ولم تكف الصغائج التي تملؤها أمى من الحنفية الميرى لغير الشرب والطبيغ ، لذا غطت جسمى طبقة سميكة من غباد الفحم ، قرحت بها وأخذت أقلد لاخوتى عفريت الليل « أبو سبح

رجلين ، • وكانت النونو يناغى أبي ، الذى ظل أحد ذراعيه مرفوعا بالجبس كسيمافور السكة الحديد ، بينما رحت أبربش بعينى واضغط على مقدمة أنفي وأزوم زومات مهيبة • • طرق الباب بعنف حتى أن أمى تفت في عبها وعزبلت وبسملت وحوقلت وقامت الى الباب لتفتحه قبل أن يتهشم •

اقتحم البيت ضابط بكاسكيت وعدد ممن يرتدون الملافح والطواقى • من ورائهم ، وعلى بسطة السلم لمحت وجهين أعرفهما ، أم فوزى وأبا فوزى • تحامل أبى ونهض بدراعه المرفوعة :

\_ خیر ۹

قال لضابط:

۔ این نوزی ؟ ٠

ـ فوزی ؟ ۰۰ فوزی من ؟ ۰

اندفعت أم فوزى وتقدمت الجميع:

۔ فوزی ابنی ۰۰

وكلمتني !

\_ ٠٠ ابني ، صاحبك وزميلك ٠

على الفور اختطفتني أمي وأخفتني وراء ظهرها • قلت وقد اندس أنفي في ظهر أمي :

ـ فوزى في المستشفى ٠

صرخت بالتياع:

\_ لا ٠٠ فوزى هرب ٠٠ هرب وساب المستشفى ٠

صرخت أمي بالمقابل :

- ــ وما دخلنا نحن ؟
- ے فوزی صاحب ابنك ٠٠ يحبه كثيرا ٠٠ وابنك يزوره في المستشفى ٠
  - ـ وما دخل ابني في الموضوع ؟ ٠٠ ابعدي عنا يا ولية ٠

عندئذ تدخل الضابط ومد يده بورقة الى ابى ، ولأن أبى لا يعرف القراءة فقد التقطها بيده التي تحمل النونو ودفع بها الى أمى التي ناولتني اياها • فضضت الورقة وقرأت • كانت موجهة الى :

د زهقت من المستشفى والابر · سلم لى على أمى وأبى ولا تفكر في عفاف ، ·

امتدت يد الضابط وسحبت الورقة منى • قال:

- \_ كلمنا عن المكان الذى ذهب اليه · كلمنا عن عفاف · قلت :
  - ـ لا أعرف •

تقدمت أم فوزى ناحينى فجفلت أمى واستدارت بى لتخفينى عن وجهها الا أنها اكتشفت أننى أصبحت فى مواجهة الضابط فأخذت تتقهقر ببطء الى أن جعلت ظهرى فى حمى الحائط •

بدا لى أن ام فوزى ستتحول الى غيمة • حينما تكلمت لم يكن كلاما هذا الذى لامس أذنى ، وانما كان مسوت احتكاك ابر بحنجرتها ، أو هو وشيش نسيم أضعف من أن يحرك « الهبو » الذى يسبع فى حزم الضوء المنهمرة من ثقوب حوائط بيتنا ، لكننى مع هذا سمعتها :

- ابنی الله یخلیك ۱۰ هات لی ابنی ۱۰ ابنی یحبك ۰ دلنا علیه ۰

منا تقدم الضابط وقبض على يدى فازددت تشبثا بظهر آمى : \_ تكلم والا أخذناك في « البوكس » ·

ما اسرع الحركة التي خبطت بها أمي يد الضابط لتخلصني من قبضته • لم يقف أبى موقف المتفرج ، كمادته في المعارك التي تثيرها أمي ، وانما تقدم ووقف بين أمي والضابط والمخبرين مصوبا ذراعه المتصلبة تجاه كل من يتحرك في تحد سافر •

- \_ ابننا لا يعرف شيئا ٠
- ـ ولا يعرف مخلوقا اسمه فوزی ٠
  - \_ لم يزر مستشفى فى حياته ·
- ـ حتى عندما انكسرت لم يزرني مرة راحدة ٠
  - \_ البلد فيها الف ولد له اسم ابننا .
    - \_ ابعدي عنا ياولية ٠
- \_ يا حضرة الضابط · هذه الولية تتسلبط. ·

لما ازداد الموقف سخفا تنحنع الضابط بينما نادى أبو فوزى ، الذى لم ينطق بكلمة ، على أم فوزى وأخذها تحت ابطه وهبط الجميع السلم .

لحظتها ، ولحظتها فقط ، أوقفتنى أمى قبالتها ، وأخذت تسوى شعرى وتربت على خدى ، بينما أدام أبى النظر ألى ثم مد يده بخرقة ليجفف دموعى • لم أتمالك فبكيت بحرقة • بكيت لعرجة أن العموع كانت تسقط في عبى وعلى أظافر قدمى ، فمدوا أذرعهما

ومددت ذراعى وتلاحمنيا ثلاثتنيا في حضن طويل بينما تكاثرت فقاتيم اللعاب فوق شفتى النونو الذي أخذ يضرب الهواء بساقيه

#### \*\*\*

فى الصسباح ، قالوا انهم وجدوا فوزى ملفوفا بالطحلب الأخضر ، وأن وجهه كان متلونا بالأزرق ، وأن السمك الصغير كان يسبح بين جلده وملابسه الداخلية ، وأن رحمة الله ألانت اللسان الصخرى فاحتضنه فى أحدى تجويفاته وحمى جمجمته من التهشم ومصمصوا شفاههم « مسكين ٠٠ انهم يمدودنه على الرمل فى انتظار أهله » ٠

#### \*\*\*

تركت كل شيء وجبريت · جريت والعبي يغلبق عيني · والعبي الله البحر الخسيس · أيها البحر المتوحش · أيها البحر المتوحش · أيها البحر القفني وأشار الى الخدوش والآنار الغائرة في الرمل · كنت أعمى ، وكنت أموء ، وكنت أعوى ، لكني سمعت صعت الحارس :

#### \_ أخذوه الى المشرحة ·

حملوك وتركوا الرمل غائرا • تركوا آثار الظهر والقدمين والطحلب • يمزقونك الآن يا فوزى بسكاكينهم ويكسرون عظامك • يستخرجون أمغانك ويحشونك قطنا • السواد آكلك ويأكلنى • يحبط بى ويرمى على صفائحه • يتفجر عن دم أحمر وسمك ميت وعيون كالآبار • والبحر أزرق • شبحان متخاصران • عفاف • • عفاف بنت المرمطون • • اتفوه • ها هى عفاف بنت المرمطون وابن

درباله المقاول • يتعرج ظلهما عند انكسارة جدعك يا فوزى • صيد جديد يا فوزى • تتدرب • تتدرب •

· III. »

وانقذفت من جوار الحارس · انقذفت وبصقت على البحر · بصقت وطفقت أحطم المراكب وأمزق الشباك وأعض فى المجاديف وأقذف الموج بكل ما تقع عليه يداى وشبح الحارس يتماوج من خلفى ومن أمامى وثمة صياح وعويل · البنات يحببن المهيصة · نتقابل عند البحر · تحت الكبائن · عفاف تتدرب · · المقهى · · الفحومات · · نشترى منكم · يا ابن الايه · نفابات الكبائن · النورس · النورس · فوزى يا كلبة · · فوزى يا نتنة · فوزى . · فوزى .

وفتحت عيني على شارب أشيب وزمزمية بكف معروقة - حارس الشاطيء • بندقيته ماثلة الى فخذه ، وشاربه يهتز :

- شد حيلك ٠

رن صوته في أذنى صافيا رائقا حزينا فنظرت اليه • السماه فوقه زرقاء شديدة الزرقة • استندت على مرفقي وأدرت وجهى شطر البحر • كان هادئا وديعا ، ومتهيئا لغسل هموم المحزونين • قمت واتجهت اليه ومررت كفي على صفحته • كان له ملمس الحرير فملت بوجهى ناحيته ودفنته فيه مستمتعا بملمسه الناعم •

# خبطة راس

# كيف نواجه واقعاً لم نعمل على اكتشسساف خوافيسه 1

لم ينو فعل شيء من ذلك ، ولم يفكر في أنه يوما سيفعله كل ما في الأمر أنه في ليلة من تلك الليالي شديدة الحر ، كثيرة الذباب ، تشاجر بحكم العادة مع القرشانة وجيدة ولما كان مجومها هذه المرة شديدا ، وكلامها أمر من العلقم اللابد بحلقه ، فقد أطاح بالقبقاب ولطم أبنه خميس ، وهبد وابور الغاز ، ومزق قميصه ، ثم ختمها بأن خبط رأسه في الجدار الطوبي الوحيد بالعشة ،

اعتزم أن يترك كل شىء ويذهب الى البحر ليبتعد عن الشر ويغنى له ، فانحنى باحثا عن فردة شبشبه ، لكن لحظتها ، لحظتها فقط ، انثالت حفنة من جير واسمنت فوق راسه وعينيه • حفنة لها هسيس • لم يفعل أكثر من أن هز كفا فوق وجهه • بعدها استُمر في نقاره الى أن سحبت الطفل ولملمت أشياءها وخرجت من العشة بلا رجعة كما قالت وتقول كل مرة •

لعن الدنيا وبصق وصفق الباب في أوجه أولاد الحلال الذين جاءوا للفرجة والتطييب ، ثم رمى شبشبه ، وضغط على رأسه لثلا تنفجر ، ودكل الوابور دكلة أخيرة ، ووقف وسط نثار الأشياء المتبقية وحيدا غاضبا يحس من فرط ثورته بدفقات الدم تكاد تمزق عروقه .

دار حول نفسه ، ولما لم يجد فائدة من فعل أى شىء انهبد فوق فرائسه ، ولكنه لمع فى الجدار كثير النسم دائرة صغيرة منسحبة الى الداخل ، كاشغة عن احمرار نهايتى طوبتين مشبعتين بالرطوبة والماء ، قال فى نفسه « هذه خبطة رأسى ، ثم نام وهو يبحث عن سبب واحد يمنعه من خبط القرشانة وجيدة براسه ،

قليلون هم رجال وصبية عشش المنطقة الذين تجبرهم ضرورة الميش الى الخروج عند الفجر ، هو واحد منهم ، قديما لم يكن يفعل هذا ، أما الآن فالنهوض المبكر يعنى بالنسبة له احتلال الموقع المناسب له بالسوق ، فضلا عن تسهيل استئجاره لأفضل عربة يد من المعلم جبر قبل ازدحام الشارع التجارى وقرفه ،

نهض ورمي وجهه بالماء المتبقى بالكوز ثم ملأه ثانية من الحلة الكبيرة التى تحتل أفضل ركن بالعشة · منذ كسر المفعوص خميس الزير والحلة تقوم بالواجب · بهدوء وضمع الكوز على البلاطة النظيفة ثم اقتعد وعاء قضاء الحاجة ·

يذكر جيدا كيف اشتراه · عجوز محنية الظهر طلبت فيه عشرة صحاغ وقالت أنه بتاع ناس محترمين ، فزغر لها « أنت حرامية ، والسرقة مكتوبة في نني عنيك » · صرخت فيه « وأنت مالك يا بياع الروبابيكيا يا قرندلى ؟ » ، وارتضت أن تأخذ في مقابله طبقا بلاستيكيا ثمنه سبعة قروش ·

لطالما فاخرت وجيدة القرشانة نساء المنطقة بان عشتها هي العشة الوحيدة التي تضم وعاء فخاريا لقضاء الحاجة • ضخم ومتين • ينفع للصغير والكبير ، ويمكنها هي نفسها ، بكل شحمها ولحمها أن تجلس عليه ، وأن تفعل مثلما يفعل الناس •

« هجرتنى وغارت بنت المركوبة ، و لاكها بين أسسنانه واستنجى وشد سرواله و غيابها يعنى أنها لن تقوم بتنظيف الوعاء بعد خروجه ، وأنه فى المساء عندما يعود مهدود الحيل سيجده على حاله ، وعليه اذ ذاك القيام بتنظيفه بنفسه و انقبض و معنى هذا أنه سيخرج ويمر به على ثمانى عشش متقابلة وهو يلف ليصل الى باب دورة المياه الوحيدة بالمنطقة و

نسيت بنت المركوبة نظافة مخك وشطارتك عندما أصررت على مخالفتها وبنيت العشة بعيدا عن البكابورت حماية الأشيائك من مياه الطفح • « نسيت يا وجيدة ؟ • • • نسيت ضحكك على حسنين الدكش اللي بني فوق البكابورت وشاف بعنيه ابنه بياكل في الخراء وفاكره شيكولاته ؟ » •

« آه » • • كله كوم والمرور على عشسة الولية المسترجلة أم حندوقة كوم • فعيناها مسلطتان دائما على عشبته ، ومعاركها مع وجيدة تملأ كتبا • أشه ما يسخطه عليها أنها تتهمه بعدم الرجولة ، وتسميه على مسمع الكل بمسميات لا حصر لها ، أخفها شرابة الخرج والخرع ، وفي كل اشتباك يعلو صوت وجيدة بدعاء بات من فرط تكراره مشهورا عليها « يكفينا شر زوغان العين » ، ثم لا تلبث أن تتهمها بأنها تغوى البحلقة فيما بين أفخاذ الرجال •

« أتفوه » ٠٠ بصلى بعنف ثم التفت الى كلومة الملابس المستعملة التي يتاجر فيها الآن ٠ صرها في قطعة الخيش المفرودة

تحتها · وفيما يهم برفعها الى كتفه اذا به يسمع صوت فرقعة مكتومة تبعتها رائحة نتنة كادت تقلب معدته · بالتأكيد لم يكن وعاء قضاء الحاجة مصدرها ، بدليل أنه قد انتهى من مدة وتعود على رائحته · « الربحة دى غريبة » · هكذا حسم الأمر ·

# \*\*\*

لولا البرص الذى اطل براسه من وراء كيس الملح المنبوش، وهرول الى الطبلية المائلة الى جنبها، ومنها الى الحائط، لتوكن على الله ومشى لحال سبيله • لكنه ، كما يفعل كل يوم تقريبا، حمل فردة شبشبه وتحرك تجاهه محاذرا • بالضربة المعتادة هوى علبه ، الا أنه مرق وأسرع الى الدائرة الصغيرة التى أحدثتها خبطة رأسه في شجار الأمس • هوى بالضربة الثانية فاذا بالبرص يختفى بقدرة قادر في شق رفيع غير ظاهر في الأسمنت المتآكل بين نهايتي الطوبتين الحمراوين المتشبعتين بالماء وبالرطوبة •

اتى بقطعة الصغيع التى تسميها وجيدة سكينا ، واستند الى الجدار بيده المسكة بفردة الشبشب لا تزال وعزم على أن يجعز الشق مدفنه الأخير ، لم تكن به حاجة لأن يشب بقدميه . أو أن يميل برقبته ، فالشق في طول قامته بالتمام ، الم يحدث من خبطة رأسه ؟ ، ما عليه الا أن ينظر فقط ، فان رأى ذيله أو رأسه ، حشر السكين وأنهى الأمر ،

# \*\*\*

نظر ١٠ وليته ما نظر ١٠ ذلك أنه ما أن فعل حتى ألجم ودونما قصد هوت منه السكين وفردة الشبشب من كان يظن أن برصا أو خبطة رأس سوف يسلمانه لما هو فيه الآن ٠ حقا أن

المفونة تحت أنفه شديدة ، والفرقعات تبدو واضحة تماما ، الا أن بياض اللحم المتلالي في شحوب ضوه المسرجة خطف بصره • ياه • • للوهلة الأولى عرف أنه أمام عجيزة واحدة من نساء المنطقة • لكن من تكون ؟ • • برق السؤال في ذهنه فصعد بعينيه الجزء العاري من ظهرها وقفز فوق سواد الثوب ليفجأ سواد الطرحة • شب بقدميه وأحنى جذعه ولوى رأسه محاولا رؤية ولو جزء يسير من وجهها فلم يفلح • واذ تعاود عيناه الانزلاق الى العرى الأبيض بفرت من الرأس الفامضة التفاتة فعرف فيها فكيهة الهبلة بنت عم الشيخ أمع شحات حى الافرنج •

ه يا بنت الايه ٠٠٠ ، ٠

توالت الفرقعات لاانسحب · ولسبب ما وجد نفسه يستعيد بالله من كيد النسوة وبلاويهن ، ثم رفع الصرة واستعان بالفتاح العليم ، الرزاق الكريم ، وخرج لحال سبيله ·

## \*\*\*

« اخص عليك يا زمن » • لغط بها ثم ناول زقمة صبى المعلم جبر الجنيهين المتبقيين من الأجرة • طوى زقمة جرناله • • « شفت يا أبو خبيس ؟ • • صاحب القرار قبض على كل من له قيمة » • أشاح بيده « شايفني ناقص وجع دماغ ؟ » ، ثم تابط صرة الخرق المستعمله وعرج الى الجبانة حيث تحتمي وجيدة عند أمها • الملائة جنيهات ؟! • • أللة يرحم زمان وأيام زمان » • كل ليلة ، وبعدما يسلم عربة اليد وبدنع باقى الأجرة للمعلم جبر أو للواد زقمة يتحسر ، فيما لا يخرج عن هذه الكلمات ، على أيام زمان وخير زمان • • يوم كان ايجار أحسن عربة يد ، جديدة ومدهونة بالزبت ومنقوش عليها أبو زيد الهلالي سلامة راكبا فرصه بغرشاة بالزبت ومنقوش عليها أبو زيد الهلالي سلامة راكبا فرصه بغرشاة

طه شحاته نفسه ، ولليوم بطوله ، قرش صاغ واحد · « اخص عليك يا زمن » ؛

\*\*\*

و طلقني ۽ ٠

مثلماً يحدث معه في الملهات والمصائب انضغطت رقبته بين كتفيه وتغضنت جبهته وارتفع حاجباه وأخذت رموشه في الاهتزاز ومن تحتها ثبتت حدقتاه على حول تعرفه وجيدة تمام المعرفة ، وتمتعض منه ، حتى أنها لا تملك من شدة القرف الا أن تبصق في وجهه مثلما فعلت هذه المرة .

- د طلقنی ،
- « ر ۰۰ وجیدة ۰۰ ، ۰
  - د طلقنی ، ٠
- « ارجمي لعقلك يا وجبعة ٠٠ » ٠
  - « طلقنی » ·

ومن الداخل لاح له جسد حماته وقد اقتعدت شلتتها والهمكت في تقشير عدد من حبات البطاطس •

#### \*\*\*

قلب بصره بين وجيدة وخميس والفار الذي مرق من بين قدميه ثم واجهها وارتعشت هنفتاه فيما يشبه الابتسام • لكنه ، مثلما تهب عواصف أمشير ، هاج وماج واذبد وعايرها بقلة أصلها وبدقات النقص التي تعملها معه • • هو الذي أضاع عمره وحرق آیامه لأجل أن تكون ست محترمة ، لكنها غاویة فقر ، والمناكفة عندها مزة ، فعایرته بانهداد حیله وزناخة مخه وقلة بختها معه ، وأنها تستاهل ما شافته منه ، لأنها رضیت بالهم والهم لم یرض بها ، وأنها وجیدة علی سن ورمع بنت الشمندوری أرجل بمبوطی فی المینا ، الذی لو عاش لعلمه الأدب هو ومن بتشدد له ، لكنه الزمن الذی جعل الأنذال مثله یتحكمون فیها ، رد علیها بأنها قطعة مقملة تاكل و تنكر ، وأن لحم أكتافها من خسیره ومن عرق جبینه ، فصرخت فیه أن یتلم وینكسف علی دمه ، فواحد غیره كان فرش لها الأرض حریر وأجر لها « فلة ، علی البحر ، وهدته بالنبی ، وبمن نبی النبی نبی ، وأن لم یطلقها لتجرسه و تفرج علیه الخلق و تجعل من لا یشتری یتفرج علیه ،

كل هذا لم يفت من عضده ١٠ الا أنه حينما لمع ارتفاع عجيزة حماته واعتمادها على الأرض بكفيها ، فيما يفهم منه أنها أحست بأن دورها قد جاء ، شد نفسا قويا ورشقها بواحدة من تلك النظرات التي نادرا ما تبدر منه ، وهتف مغيظا « نجوم السما أقرب لك » .

ومن أوره وثب فوق أسن المستنقع ومشى باتجاه هواء البحر وهر يحمد الله على أنه لا يوجد أمام عشته مستنقع مثل هذا ، والفضل لدورة المياه الملاصقة لعشته ، ولمخه المتنور ·

#### \*\*\*

- « أم عين تندب فيها رصاصة ، سابت عشتها وطارت » « بنت الحرام ، عديمة الأصول »
  - « قال وسمعت یا کبدی انها لافت علی طیر جدید »
    - « يا عيني على الشاب ٠٠ يا قهرتي عليه ۽ ٠

كان يعلم أن أم حندوقة وجارتها حسنات انها تقصدانه هو ولا أحد غيره بتلقيع الكلام ، ولم يكن هذا ليفزعه ... من كثرة ما تعود .. قدر فزعه من عينى أم حندوقه التى لا ينفع معها مدفع مترليوز ، فقد دستهما بنت القحبة ، منذ خرج من عشته ، وفي وعاء قضاء الحاجة المترجرج بين يديه .

#### \*\*\*

كثيرة هي الليسالى التي تمر عليه مفتسوح العينين ، ووجيدة المدعوقة بجاز مستلقية في سابع نومة ، تشخر ولا على بالها شيء والليلة أيضسا لم يغمض له جفن ، ولم يرف له رمش والسبب وجيدة وقال في نفسه « بركة أن جاءت منها ، فكيله فاض ومرارته فقلت و مرات كثيرة دفعه طهقه الى التفكير في طريقه للتخلص منها ومن لسانها الزفر ، لكنه في كل مرة يراجع نفسه ويخزى الشيطان منعا للقيل والقال ، لأجل خاطر الواد خميس ويخزى الشيطان منعا للقيل والقال ، لأجل خاطر الواد خميس و

لونت خضرة المستنقعات المتخللة عشش الجبانة سقف عشته ، وطفا فوقها بور وجيدة الملوى فتنهد بتشف ، الا أنه حينما انقلب على جنبه ومد يده متحسسا تقعر المرتبة ، حيث كانت تنام ، أحس بجسبه كله يرتعش ، فاقتعد الفراش وقد ترسخ في ذهنه أن « لحمها مهما كان ، أبيض ودافئ » .

فجاة ، ومثلما يحدث لمن لدغته عقربة ، انقذف الى الأرض واتجه الله الحائط ولصق عينيه بالشق • على الفور انسدلت نقوش الثوب الباحث وأخفى الردفان ثم انفتح الباب والصفق • « يا نهاد أسود » • • انها زبيدة ، بنت قبضاية ، فتوة سينما الأهلى وبلطجى المنطقة وحاميها • عرفها من صفرة وجهها وهي تلتفت تجاه الحائط الذي ينظر منه • ليته ما عرف • ليته ما نظر • هجس • •

و ربنا عرفت ، • وارتعش في داخله شيء كالشمرة ، واقر بانه غبى وأهوج ويستحق ضرب الشبشب لأنه وثب تلك الوثبة ذات الصوت • « هي الدنيا طارت ؟ » •

تخيل شكل الفضيحة ونظرات العقربة أم حندوقة وهيجان الرجال وطوب العيال ومصمصة شفاه النسوة • هجس « ربما هدوا العشة ، وتكوم على حافة الفراش مخلوع القلب مفزوعا ، الا أن أحدا لم يقتحم عليه عشته سوى صرصور يتدلى منه كيس البيض • أفاق فنهض الى خيشته وصرها • • وبغير أن يضرب وجهه بالماه أو يقتعد وعاء قضاء الحاجة انتعل شبشبه وأطفأ المصباح وفر الى الخارج •

#### \*\*\*

في المساء تف قرص الطعبية من بقه وأمسك بالشومة ، الا أن فأرا صغيرا وثب من وعاء قضاء الحاجة وفر ولم يأكل ولم ينم طول السكة وهو مشغول بالتفكير نيهم ، وفيما سيفعله اذا ما جاءوا ، ويلعن أسلافهم وأسلاف أسلافهم هم وأم جلباب باعت ، والشسق والبرص ، ووجيدة واللحم المربرب والدنيسا وبلاريها و تكون ليلة سودة ومهببة لمن يقترب من عشته أو يمس قشة واحدة منها ، وتحسس مطواة قرن الغزال التي اشتراها بمكسب اليوم كله و أكثر من هذا لف أربع خرابات وانتقى شومة تكسر أنشف دماغ .

أفاق من نومته مكروشا ، فالسماء تمطر ، والسقف نقع ، والمرتبـة عامت وانزلقت به ناحية الباب الذى اقتحمه قبضاية شاهرا سكينا ، ومن خلفه انزوى رهط من الجيران يرقبون • تتصدرهم أم حندوقة المتشفية فيه • انقلب ليسحب المطواة فسقط

على الأرض · حوقل وعزبل فكل شى كما هو ، لا ما ولا قبضاية ولا أم حندوقة · غير أنه بدأ يميز وشيشا عرف بالغريزة أنه الما ينسكب · وثب الى الشق فرأى قطرات الماء اذ تنهم ورآها ·

# \*\*\*

وهم المسرجة شديد والكوز الفسارغ المؤتلقة عليه بعض القطرات تمسك به كف رخصة • انزلق بعينيه عبر الساعد العارى ليفجأ بالنهدين النائمين في نزق فوق وسادة من فقاعات الصابون من فوره هبط بعينيه الى البطن المدورة ولم يوقفه توهم قطرات الماء المتجمعه حول السرة بلون البرتقال الذي يحبه ، لانشىغاله بالبحث عما يرضى عينيه المحمومتين •

تذكر أنه لم ير وجهها ولعن نفسه لأنه سمع لهذه الفكرة الهايفة بأن تغزوه ، فأى فائلة سيجنيها أن رأى وجهها ؟ ١٠ أن ينوبه الا رفع عينيه من المكان المغروزتين فيهما وما أفلع في غرزهما الا بالعافية ١٠ ثم ألا يحتمل أن تصطدم عيناه بعينيها فيصيبه ما أصابه من ابنة قبضاية ؟ ١٠ لكن المسألة سيطرت على مخه فرفعهما وأمره لصاحب الأمر ٠

ما ان عرف في وجهها الصبوح فطوم امرأة الأسطى يوسف السمكرى حتى حسد نفسه ، فمنذ أن تزوجها الأسطى يوسف على أم أتبع وخطت أولى خطواتها في المنطقة وهي محط أنظار الرجال وأحاديثهم • صحيح أن خناقاتها مع ضرتها نهار كل خميس أكسبتها حتى النسوة جميعا ، الا أن هذا الحنق راجع الى أن كل رجل كان يتمنى أن تكون قطوم زوجة له •

لعن نفسه ونسوان الغبرا ، فها هي قد انحنت أمامه وانسدل شعرها المبلول فوق وجهها وتدلى ثدياها وبانت على عاج ظهرها ظلال الفقارات المرصوصة في نظام بديع • ولأنه لا تستهويه مثل هذه الأشياء ، فقد دعا الله أن يرفعها من انحناءتها وينصبها واقفة في مواجهته ، بشرط أن تغلق عينيها حتى لا ترى الشق ، فيدب الهلع في قلبه • غير أنه ولسبب ما وجد نفسه مستمتعا بالتمعن في تلك الانفرازة الموجودة أسفل القطنية ، وانسراح اللحم فوق عجيزتها المشدودة ، وقد قسمتها تلك الانفراجة اليسيرة وجعلتها عجيزتها المشدودة ، وقد قسمتها تلك الانفراجة اليسيرة وجعلتها أشبه بحبة مشمش ناضجة ريانة لا ينقصها سوى أسنان الآكلين •

« ملعون أبوك يا أسطى يوسف • • كانز كل جمال فطوم وحدك ؟ ي • • عندئذ استقامت واقفة أمامه ، وسكبت فوق رأسها كل ما بالجردل من ماء ، فبانت أمامه بلا فقاعة صابون واحدة •

شت عقله وتاه في أشياء لا يعرف لها معنى ٠

صليل الكوز الملقى فى الجردل هو الذى أعاد اليه وعيه ، فراى البشكير ملتفا حول شعرها ، ورآها تنحنى لتنتقط الصابونة واللوفة وملابسها المتسخة ، فقضم شفته السفلية ، ولعن نفسه لأنه تركها تنتهى بهذه السرعة ، وهو الذى تمنى أن تظل تستحم أمامه الى الأبد ، لما خرجت ، أفاق الى نفسه ملتصقا تماما بالحائط ، وبدأ يشعر بالبلل ،

فطوم يا عالم ٠٠ فطوم وبس ٠

# \*\*\*

أمسك بالسكين واخذ يوسع الشق ويطيله وينظر من خلاله ليتأكد من أنه بدأ يكتشف الدورة كلها • وفي ذات الوقت حرص

على آلا يغالى في التوسيع حتى لا ينكشف ويفتضع أمره ماذا لو رآه أحد الرجال الذين يتقاطرون على الدورة فبل صلاة يوم الجمعة و أو واحد من أولئك الذين يآتون في الليل وضوه اللمبة قد ينفذ من الشق اليهم فيفضحه ومن فوره بحث عن مسمار ودقه في الحائط وعلق عليه بعض الهلاهيل وهكذا أخفي سره فاطمأن وعاود النظر و لو تأتى فطوم ثانية وتستحم و أحس بباب الدورة يفتع ، الا أن آذان الفجر تناهى اليه ولأن اليوم يوم جمعة والسوق بلا شك ستكون مزدحمة . ولأن الجالسة أمامه تتغوط كركوبة تغم النفس ، فقد انحنى الى خيشته فصرها وتوكل على مالك الملك .

## \*\*\*

« تطلقها » •

انفرزت رقبته بين كتفيه ومسحهم بعينيه الرامشتين وقسد احولتا • ثلاثة رجال الواحد منهم كالفلق ، ومن خلفهم وقفت وجيدة كتلة شحمية هائلة تطرقع اللبان • أصغرهم ابن أخيها رشاد المشهور بمفيعص • خارج من خمس سنوات سجن بتهمة سطو مسلح • كان يضع أصابعه المضمومة خواتم العراك الحديدية • أما الآخران فلا يعرفهما ، وان فتح أحدهما مطواته وأخذ يهرش بها أنفه • لعن نفسه لأنه لم يأخذ المطواة قرن الغرال معه • حتى لو كانت معه ، فماذا عساه أن يفعل مع هذه الجبال المتحركة •

نظر الى وجيدة التي فرقعت فقاعة اللبان في وجهه · سأل وقد انسحب صوته « ليه ؟ » · رد الثالث الذي لا يحمل شيئا « حاتجوزها » ·

(!!!) . . كانما سقط عليه حجر . وجد صوته « وخميس ؟ » انحمات وجيدة « معى » ، واقتادوه وعربته الى حيث المأذون . .

المام الشيخ المعمم ، قارن بين جحيم وجيدة والنعمة التي هو فيها الآن • « فطوم » ونسوان كل فجر ، وهز رأسه وبصم • « وجيدة يا بنت الكلب » •

# \*\*\*

دوت زغرودة فانقذف مصراعا شباك أم حندوقة على الغور أخفى وعاء قضاء الحاجة الممتلىء لحافته وراء ظهره واحتمى بباب العشة الذى أغلقه لتوه • هما الآن متواجهان • موقف لا يحسه عليه ، لكنها لم تعره التفاتا اذ انشغلت هى ونسوة العشش المتقابلة بالنظر الى الست أم حسنى وقد كومت كراكيبها وأولادها الخمسة فوق الكارو ومشت مع أبى حسنى أمام الحمار كما يمشى الباشوات •

« أبو حسني ، الله يخليه ، برطل ياختي وجاب لنا شقة ، ·

زاط العيال خلف المركب بينما شيعتهم أم حندوقة والست رضا وعبده الكمسادى وبرهومة والحاجة اعتماد بنظرات ملؤها الحسد ، ما كان أحد ، سواء في غرزة رجب فتوح أو داخل أى عشة ليصدق أن أبا حسنى ذا الحدبة في صدره وهم الخمسة عيال يستطيع أن يدفع في يوم من الأيام مليما واحدا لجنس مخلوق ، ولو على سبيل الصدقة ، صحيح له كام قضية تهريب « لكن عياله مرمطين به الأرض ومش باينه عليه النعمة » ،

<sup>«</sup> عملها أبو حسنى وقلع » •

وارتطمت عيناه بعينى أم حندوقة ، فارتبج بين يديه وعاء قضاء الحاجة وسقط على الأرض ، الا أنه لم ينكسر •

## \*\*\*

دهم العشة عواء كلب مضروب أو ما يشبهه • كان يمكنه أن يفتح النافذة أو الباب ويستطلع في غبشة الفجر ما عساه أن يحدث • لكنه وبالغريزة نهض الى الشق ليطالعه وجه الست أم حسنين وقد علته صفرة لم تفلع حمرة ضو • المسرجة في اخفائه • ومن فمها المفتوح على آخره وطاقتي أنفها المشعر تندفع دفقات القيء المدمم في حشرجات تمتزج وبقبقات البراز السائل محدثة ذلك الصوت المفجع • وبين المرة والأخرى تميل برأسها حتى يكاد يلتصق بموزايكو الكنيف المغطى بالقيء والبراز •

واذ يهم برفع عينيه اشفاقا عليها وعلى شيبتها اذا بغار صغبر يثب من فوق السيفون الى احدى ركبتيها فتنزلق وتستقط في الكنيف •

#### \*\*\*

اليوم يوم فطوم ٠٠ هكذا حسب ٠

تبلع بلقمتين وبال في وعاء قضاء الحاجة وصر خيشته ونظر من الشق على نطوم علها تكون قد وصلت فتشفيه رؤبتها مما هو فيه الآن ، لكنه رأى نوسة بنت أبو سليمة التومرجي الذي لا يمل من مباهاة رجال المنطقة كلهم بأنه لولا حماشته لما أصبحت ابنته من أنجب تلميذات مدرسنها الثانوية •

كانت قد نهضت لتوها بعد اقتعادها المرحاض ووقفت أمام . الباب دون أن تفتحه • خمن أنها ربما أغضبت أماما وتختفي منه •

لكنه حينما خرجت وصفقت الباب رأى عليه رسما فاضحا لرجل وامرأة عاريين ، فألقى بالصرة واستهواه النظر

« أحسن من صندوق الدنيا ، ويمكن تظهر فطوم » •

#### \*\*\*

ضحك ٠٠ ضحك كثيرا حتى دمعت عيناه ، ذلك لأنه تبين في تلك العجفاء ، التي تقرفصت تحت عينيه وسحبت من تحتها حفاضا تغطيه المماء ، أم حندوقة بوجهها المصوص وشاربها الأخضر ٠

آه يا أم حندوقة يا بنت الـ ٠٠٠ جاء اليوم • وتراجع عن الشق « الولية المسترجلة بتحيض » • • وارتمى على الفراش مرهفا من فرط الضحك « الولية المسترجلة بتحيض » • ثم عاد منقذفا الى الشق ، ويا له من عجر حافل •

كاد ألا يعرفها ، فهى الآن تنسربل بروب على قد حاله ، وهو الذى لم يرها أبدا الا على سنجة عشرة ٠٠ ها هو شعرها الذى لا تستطيع القرطة المخرمة أن تلمه يتهدل على أذنيها وقفاها ويمد أذرعه من ثقوبها بشكل يقرف الدود منه ١٠ لا يمكن أن يكون هذا هو شعرها المسرح ذو الوردة التى تأخذ كل يوم لونا جديدا من بصدق أنها هى ( زينات طالعة فيها ) ؟! ١٠ ألم يطلق عليها شبان وشابات المنطقة هذا اللقب سخرية من تعاليها عليهم ، لكنها فاجأتهم باستمرائه حتى أصبح عنوانا على عائلتها كلها ؟ ١٠ فراك فاجأتهم باستمرائه حتى أصبح عنوانا على عائلتها كلها ؟ ١٠ فراك لفيها ، فلسوف يظفر منها الآن بما سيحسده عليه الجميع لو علموا ١٠ لا يهم العماص ، ولا الشعر المهوش ، ولا حتى ثقوب القرطة ١٠ الأهم العجيزة والفخذان وما قد يبين ٠

وجه عينيه ناحية المرحاض ، الا أنها عادت الى الباب الاحقها فرآها تتآكد من احكام الترباس وخطت بتردد ادهشه باتجاه المرحاض والولته ظهرها ثم دست كفا مرتعشة في تلافيف المروب واخذ جسمها يتماوج تماوجا دوديا لا يخلو من انتفاضات وتاوهات اشعلت النار في راسه و

فجأة استدارت تجاهه · وفجأة القت بشىء الى المرحاض ، وامتدت كفها الى حبل السيفون تشده بينما ضبح هو بالضحك ولم يهمه سمعته أم لم تسمعه هذه ( الطالعة فيها ) ·

# \*\*\*

اقتلعته مرولة الأتدام من رقدته فانتعل شبشبه وفتع الباب لينجرف مع الزحام المندفع بين تعاريج العشش · توقف مع ثوقفه أمام عشدة عم بدير بياع الجرائد ليطالع الوجوه الجهمة التي تلاصقت في شبه دائرة تعلو في منتصفها قبضات وأحزمة لتهبط فوق وجه وجسدم أحمد ابن عم بدير طالب الهنسسة الذي ركبه ستين الف عفريت فلا يكل ولا يهمد من الوثوب فوق ضرباتهم والصياح في المتجمهرين بصوت شرخه الاجهاد « اصدوا ٠٠ فوقوا ٠٠ مصر ٠٠ مصر ٠٠ بينما أثقلت أذرع بعضهم بمجموعات من الكتب والمنشورات ٠

لا هاج الخلق واتجهت القبضات والأحزمة اليهم ، غطس اقرب تعرج ليجد نفسه أمام عشة الأسطى يوسف ، عربست قطوم في صدره فتصلب أمام الشباك الوحيد المفتوح ، اللهبة السهارى مضاءة ، واعمدة السرير المعدنى تطل عليه من الداخل ، أتراك نائهه الآن أم مستيقظة ؟ ، ، الهوجة أيقظت الكل فلمساذا لا تستيقظين ؟ ، ، وراها تقف في منتصف الغرفة وقد غمرها

الضوء فاخذ يبلى بصره ويتمعن في تضاريس الصدر المتوثب وان غطاء ذلك الثوب اللعين « لو تبقى لى يا فطوم » \*

فتح الباب وظهرت أم أتح وبيدها شيء تلقيه فارتعب وسالت « مالك يا أبو خميس ؟ » • تلعثم • استمرت « الاسطى يوسف ما بيصلحش بوابد في البيت » ، وأقفلت الباب في وجهه ، فانصرف حامدا الله ، لأنها لم تلحظ يديه الفارغتين • ومن الشباك كانت فطوم قد اختفت •

#### \*\*\*

- « ولا يهمك ، النسوان على قفا من يشيل » •
- « ارجع لشغلك يا رجل ٠٠ اللي خلق وجيدة خلق غيرها . ·
  - « آه من غدر النسوان وقرف الدنيا »
    - « أصبر ومصير خميس يرجع لك » •
- دخن ، ۰ صحیح ماکذبش اللی قال آه من کید النسا ۰۰ دخن ، ۰
   دخن ، ۰

لكنه من شدة انضغاطة رقبته بين حقويه وسرحانه في ملكوت فطوم ، لم ير الجوزة الممدودة اليه ، ولم يشسعر بخبطات الغابة فوق صدره •

نظروا اليه وهو ينهض مندفعا ومترنحا ، كما لو أن ستين عفريتا قد دكبوه ، ولم يعرفوا أنه ما ترك الجوزة الا لأنه دأى ( زينات طالعة فيها ) تتبختر بين العشش .

اليها غز الخطو · مشوش الفكر مشبع بالأمل حاله الآن · سينظر اليها بنصف عين ، ومرة واحدة سيقول لها بأن لديه

ما هو أفضل بران أعرضت ، وحتما ستفعل ، سيغلظ لها القول ويفهمها أن مرة واحدة معه ستنسيها الدنيا وما فيها بالكنه حينما اقترب منها ، ورأى أنفها المتعالى والوردة الحمراء المغروزة في شعرها الملفوف لأعلى ازداد انضغاط رقبته ، ورمشت عيناه واحولتا ، ولم يخرج من بين شفتيه المرتعشتين أى صوت ، مما دعاها لأن تنظر اليه بتعال وتنطق :

د يا سم ۽ ٠

#### \*\*\*

فطوم ۱۰ هي فطوم ۱۰ لكنها لا تحمل الجردل ولا البشكير ۱۰ التصدق أكثر بالشق ۱۰ ها هي تتجه الى المرحاض ۱۰ ساراك ، يا سعدي ، وأنت تفعلين مثل الناس ۱۰ انحني ۱ انحني أكثر اريني القشدطة والمهلبية يا فاكهة مستوية ۱۰ سحبت طرف الثوب وراى سمانتي ساقيها فلعق شفتيه وتنمر ۱۰

فجاة ارتجت العشة فوقه ومن حوله · استدار صوب الباب الذى فتح عنوة والصلق ظهره بالجدار مخفيلا الشلك · · « البوليس ؟! » ·

نظر للضابط ولذوى الجلابيب واللبد وقد ملاوا العشه وارتج عليه ٠٠ « والله وعملها قبضاية وخرب بيتك ، لكنه نم ينس انزال هلاهيله ، واخفاء الشق بها وبجسمه ٠

« اقلب » •

مكذا نطق الضابط فقلبوا كل شيء بالعشة .

ا د فتشنوه ی ا

هجم عليه اثنان وفتشا كل ثقب فيه · اصطدمت كف أحدهما ببلل سرواله فبصق عليه و اخص عليك ، نجس ابن نجسة ، ·

متف الضابط بنفاد صبر:

د هيه ۽ ؟ ٠

هزوا رؤوسهم نفيا • أسار الى السقف فكوموا أسياء وارتقوها وفتشوا كل ثقب في عروق السقف الخشية وكل فراغ • تنبه الى أنه قد تحرك عن الجدار وخشى أن ينكشف الشق فعاد ليلتصق بالهلاهيل ، لكن ذلك المخبز الفليظ أزاحه بضربة واحدة من خيزرانته ورفع الهلاهيل بطرفها • تنهد بانتصار لما رأى الشق ، فأغمض أبو خميس عينيه منتظرا الطامة الكبرى • دس المخبر اصبعين في الشق وحاول أن يديرهما فلم يفلع • نخر في الشق مسقطا التراب الأحمر الرطيب للحظة طالت ، فطال كل الشيء وتقزم هو ، الا أن المخبر أعلن انهزامه • أوما اليهم الضابط فانصرفوا وظل هو ينظر الى أبى خميس هازا رأسه ثم زغده بعصاه فانصرفوا وظل هو ينظر الى أبى خميس هازا رأسه ثم زغده بعصاه

هرع الى باب العشة المخلوع ليجدهم منتشرين بين العشش كالجراد بينما تلوح غرزة المعلم رجب فتوح على البعد كومة من خسب وغاب ، فلعن الحكومة المغرمة بقطع الأرزاق « ماله يعنى الحشيش ؟ ٠٠ واللا انسطال الفقير حرام ؟ ي ٠٠

تذكر فطوم فوثب الى الشق الا أنها كانت قد اختفت تاركة المدورة لشوارب المخبرين الذين زحموا المكان كالصراصير فحمل حجرا وأخذ يصلع صفيع الباب ·

- « یعنی مش زی عوایدك یا آبو خمیس ، ·
  - « فطوم یا رجب ۰۰ فطوم » ۰
    - · (!! a) »

وانحرف الشاكوش فى يد رجب فتوح فدق على اصبعه ، فيما امتزجت زعقة الأسطى سبعان بحشرجة الراديو المهشم الذى يصلحه : خبط سبعان على الراديو وهلل « فعلتها ، والمسيح الحي فعلتها » • عندئذ نهض أبو خبيس ودس رأسه بين حقويه هاربا بسره الذى كاد أن يفتضح •

عند التعريشة صرخ فيه سبعان « استنى ١٠ استمع ١٠ اسبمع ١٠ اسبمع ١٠ السادات اليوم ١٠ السبع ١٠ وعلا صوت المذيع « العالم يودع السادات اليوم ١٠ « الملازم أول خالد الاستلامبولى ارتكب الجريمة مع عدد من الشركاء ١٠ « ريجان لمبارك نؤيدكم سياسيا وعسكريا واقتصاديا ، ومبارك يقبل الدعوة لزيارة أمريكا ١٠ «

أحس بأن ما يقوله المذيع كلام مهم ، فرجب توقف عن الدق ، والسلاطينى كف عن شد الجوزة ، لكن سره المكنون لا شك أهم ، فرفع حقويه أكثر وانصرف .

#### \*\*\*

الخميس · انتظر فطوم والجردل والبشكير ، وجاء الجردل والبشكير ولم تجىء فطوم · أم أتع هى التى جاءت ، وهى التى خلعت ، وهى التى انحنت وفتحت الصنبور وأمسسكت باللوفة وواجهته · خشى أن يكون احساسه بالقرف قد سال من عينيه عبر الشق فتكتشفه ، الا أنه بحكم العادة ظل واقفا يتأمل حراشيف القشف فوق لحمها وتعجب كيف تتشاجر هذه الترسة مع غصن البان فطوم · · ويوسف هذا كيف يقدر على اتيانها · « لازم

بيغمض عينيه وبيلبس جوانتي ، وضحك · لكنه عاد فاقنع نفسه بأنه لو كان هو شخصيا متزوجا من واحدة مثل فطوم لأمكنه سمن باب الصدقة \_ أن ينام مع نسوان العالم كنه دون أن يهتم بمن هن على شاكلة أم أتع ·

#### \*\*\*

اكله قلبه على ابنه فشد رحله بحداء البحر الى عشش الجبانة حاملا معه حتة بسبوسة ، عازما أن يعود الى عشته أول الميل لينام حتى لا يفوته ما يدور وراء الشق في الفجر ، فربما حظى برؤية فطوم ، غسل هواء البحر صدره فانشرح ، غير أن أم وجيدة أخذت البسبوسة ودفعته عن باب عشتها صارخة فيه و لا حاتشوفه ولا حايشوفك ، وامش أحسن يومك مش حايفوت ، • • وكان • • فقد زغدته زغدة واحدة كان بعدها مطروحا على ظهره وبقبقات المستنقع تؤطره ، وتعلو من حوله الجيف بينما هو يغوص •

#### \*\*\*

أبدا لم يكن اليسوم يوما عاديا • هذا ما قسرره وانتهى و فلأول مرة يكسب هذا المكسب بهذا القدر من اليسر • ما من زبون فاصل • ما من زبون سب ولعن • البومة وجيدة كانت بوز نحس • بامكانه الآن أن يشترى زيرا بغطاء يضع علبه كوز سيفن أب معتبر • وبامكانه أيضا أن يرش العشة جير ويغيظ بنت المركوبة • حتى الواد زقمة لم ياخذ من أجرة العربة سوى جنيه واحد وقال له أن المعلم جبر عامل أوكازيون علشان ناوى يحج • واليوم هو يوم الخميس وفطوم قد تأتي الليلة • الأدهى أن أم حندوقة ابتسمت له وهو يدير مفتاحه في قفل العشة • ربما خيل اليه ،

فهى لم تفعلها أبدا • ومع هذا تنهد وهو يغلق الباب مستكثرا كل هذه السعادة على نفسه • • وقبل الفجر بساعات استقبل الشق •

جاءت فكيهة الهبلة وخرجت · صحيح لحمها جميل ، لكنها عبيطة وهبلة ، وفطرم أجمل وأحسن وأحلى مليون مرة · دخلت زبيدة فتشغى منها ومن القلق الذى سببته له يوم أن ظن \_ وليته ما ظن \_ أنها رأته · « طظ فى أبوك يا زبيدة ، · دخلت عجوز · · ثم نوسة بنت أبو سليمة · وملأت طفلة جردل ميه وحرجت · وغسلت أمرأة المواعين · وذبحت أخرى بطة وغسلتها من الدم · وزينات طالعة فيها طشت وشها بالمية وخرجت · · لكن أين فطوم ؟ « يخرب بيتك يا أسطى يوسف · · يعنى لازم تتاخر كده ؟ » · تشاجر فأران ثم هربا لتدخل عجوز ، ثم عجوز · تعب من كثرة البحلقة · دخلت حسنات ، ومن بعدها دخلت تعب من كثرة البحلقة · دخلت حسنات ، ومن بعدها دخلت أم حندوقة ، ثم خلت ألدورة واستيقظ لبجد نفسه راقدا أسفل الشق بدون مرتبة أو غطاء ، فلمن نفسه ، لكنه لم يستطع أن يلمن فطوم ·

## \*\*\*

جنون أو شيء يشبهه • بدون سبب ذهب الى البحر واستحم ، وتحت دش المياه الحلوة تشطف • هو نفسه لا عرف لماذا فعل هذا ، خصوصا أن البحر كان هائجا ، لكنه فعلها • بعدها عاد مباشرة الى عشته ومنها اتجه الى الأسطى يوسف ، قال للأسطى يوسف « مالك يا أسطى يوسف ؟ • • زى ما تكون متعكر » ، وقدم له الوابور • « أبدا يا أبو خميس » ، وقلب الوابور • ود لو فاتجه مباشرة وسأله عن فطوم والسبب في عدم اتيانه اياها بالأمس ، فالتلميح بالكلام المدور يرهقه • « مش زايق يعنى » • • ولجدا يه التونية • اغتصب ضحكة فمالت شيفتاه

وتهدالت الله يعرف ماذا يقول فظلت اعلى تهدلهما و ماك ماك يا أبو خميس ؟ » و فاجاه الأسطى يوسف سؤاله « لا ١٠ أبدا ١٠ مالك انت ؟ » و ولم يكن يدرى أنه سؤاله هذا يهيى الأسطى يوسف أن يلقى بقنبلة « لا ١٠ أصل فطوم عيانة قوى » ، ثم دفع اليه بالوابور « الوابور سليم يا أبو خميس » و وانطبقت الدنيا فوق راسه ،

« دی عین وصابتك یا ضنای ، ·

لأول مرة يسمع أم حندوقة تكلمه بهذه الدرجة من الرقة ، لكنه لم يقدر على الترقف • ود لو سالها « تقصديني يا أم حندوقه ؟ » ، الا أنه لم يقدر ، فاستمر يخب بقدميه واستند برأسه الى الباب • ظل وقتا طريلا يعالج القفل دونما فائدة الى أن ساق الله أبن الحلال الذي ساعده على فتحه ·

# \*\*\*

جاءه عم بدير مطوى الصدر والرقبة • • أنا مكسوف ، لكن الأفوكاتو طلب متين جنيه علشان يخرج أحمد ابنى من السجن • • كأنما دهسه لورى بمقطورة • انفرج كل شيء في وجهه ثم جمد • جفناه ، طاقتا أنفه ، شفتاه ، حتى أذنيه هما أيضا انفرجتا وابتعدت أطرافهما عن شعره الملبد • وكما يحدث منه كلما قابلته مصيبة صدرت عنه حشرجة مقضومة وتعلق لسانه في الظلمة المحصورة بين صفى أسمنانه •

استمر عم بدير وقد غرز عينيه في براجم قدميه الحافيتين . و انا مكسوف ، لكن مولانا الشيخ نجم قال بأننا اخرة وحط في جيبي تلاتين جنيه ، وفوزي العايق عشرين ، وويصا وأخوه باسيلي دفعوا عشرين ٠٠٠ ، فهم بسهولة لم يعتدها ما قاله عم بدير وما لم يقله ، فلمسألة لن تمر بغير أن يدفع من لحمه الحي شيئا من الكفالة وأتعاب المحامي ٠ هذا ما قرره لنفسه ٠ هم بأن يسب عم بدير ١٠ الشحات ابن الشحات ، ويلعن خاش اللي بعتوه ، واللي بيستغلوا في السياسة ، لكنه سكت ٠ ود لو تمكن من اخراج حممه ليحرق بها ذلك المطوى أمامه في مذلة مدعاة ، لكن عم بدير فاجأه ١٠ استل عينيه من بين براجم قدميه وألقاهما على الحائط ثم جمعهما وواجهه بهما ٠ من فوره وثب قلب أبي خميس الى حلقه فتحرك الى الوراء قليلا والتصق بالشق والخرقة المسدلة فوقها ١ قال عم بدير « أنا مش عايز مروة من حد ١٠٠ تعال معي نرجم لهم الفلوس » ٠

يبدو أن الليلة هي ليلة الأفكار الألمعية • ذلك أنه مع انشراحه المفاجيء ، وربما بسبب احساسه بملمس الشق والخرقة فوف ظهره ، برق في ذهنه خاطر • من فوره قال ه يا رجل • • الجار للجار » وقاده الى عشة الأسطى يوسف « الأسطى يوسف طيب وابن حلال • • الرزق ماشي معاه ومش حايتاخر عنك » •

ولانه ما قصد غير رؤية فطوم أو الاطمئنان عليها ، فقد سار بعم بدير في التعاريج المؤدية لعشة الأسطى يوسف واجتهد في دعاء ربه أن يلهمه بكلمتين « زى اللي قالهم من شوية » ، الا أنه فوجى، بثلاث رصات كراسى ينزلها الشيالون من فوق عربة كارو ويصفونها أمام باب العشة ٠ لمح أم أتم وقد تسربلت بالسواد ، وسمع نهنهات تخرج من الداخل فتوجس المحظة ، لكنه ما لبث أن فهم أن فطوم تركت الكل وهجت لفوق ، فارتمى مهدودا الى جوار الأسطى يوسف وبكى ٠

د العفش ۽ ٠

ووجد نفسه مدنوعا الى الجدار وسكين الواد مفيعص تلامس بطنه .

- « كلمة يا وجيدة ؟ »
- وازداد انغراز السكن في بطنه المشفوطة ٠
- « ولأنك فقر دقة مش حانرفم عليك قضية نفقة » ·
  - وانتقل النصل الى رقبته تحت ذقنه بالتمام
    - « ٠٠ بس حسك عينك تطلب ضم الواد » ٠

راح يتسابع بعينيه الرامشتين الرجلين اللذين دخسلا وأخذا يحملان كل ما له قيمة بعن المرتبة ، اللحاف ، الحلل الألمونيوم ، الطبلية ، والوابور ٠٠ حتى الحصيرة متآكلة الحواف أخذاها ٠

عندما هم بالاحتجاج وكادت موجة الاهتياج تعتريه • دست السكين في احدى طاقتى انفه فتوقف • لما خرجوا نظر عبر تقفيصة السرير المزنوقة في باب العشية الى الواقفين يبحلقون وابتسم بمرارة • بل ضحك • ضحك وقهقه ، فتراقص رأسه فوق السكين لم يمنعه من زحزحة وعاء قضياء الحاجة بقدمه واخفائه تحت التقنيصة • د اتفوه على أبو دى عيشة ، وارتمى فوق الأرض العارية محتضنا نفسه • مهزوما •

# \*\*\*

الم يدر منذ متى وهذا الطل الباهت ملقى امامه ، والواقع أنه ما كان ليشعر به لولا تلك النامة اليسيرة التى بدرت منه ولحظتها انتابه فزع المفاجأة و نظر مرتعبا ، فاذا به يرى أم حندوقة واقفة بمفردها بباب العشة وممسكة بلفافة ضغمة وحملق فيها .

فاذا بها كليم مصنوع من قصاصات الأقبشة · حول عينيه بسرعة الى وجهها فرأى في عينيها ، لأول مرة ، اشفاقا حقيقيا تخصه به ·

دخلت وفرشت الكليم ، هادئة ، صامتة • صحيح هو قدر وممزق من أكثر من موضع ، لكنها فعلت ما لم يفعله أحد • مدت يدعا اليه وأجلسته على الكليم ومسحت على جبهته فأراح رأسه فوق صدرها الأعجف وبكى كما لم يبك في حياته •

حينها نهضت وغطت عربها نظرت اليه فوجدته نائها وقد استراحت ملامع وجهه ، فانحنت وقبلت ما بين عينيه ووسدت رأسه خرقة كومتها ، ودثرته بقطعة من الملابس المستعملة التي يتاجر بها ثم انصرفت .

عند الفجر ، انقذف من رقدته · ومثلما هي العادة أخذ يتابع ما يدور خلف الشق ·

# فوق اللسان الصغرى

النخيلات كما هى لم ترتفع ولم تثمر ، زهور الجرانيا الذابلة تحن بممرات الحديقة ، ولا شيء غير الهدوء الصمت • تسعة أشهر من الغياب فى المدرسة القاهرية ، وكل شيء كمساهو • • الفيلا والحديقة والسور والجيران أصحاب الوجوه الميتة • زفرت وقالت وأف » ثم أخذت ديوان الشعر الذى لم تنته منه وخرجت من الفيلا • قطعت الطريق الفاصلة بينها وبين البحر واتجهت صوب اللسسان الصخرى • انتقت صخرة جافة على شيء من الارتفاع ، مسحتها ثم جلست عليها • البحر خلفها والقناة أمامها • همت بفتح الديوان فلمحت عقلتين من غابة علتا فوق الصخور • مالت باتجاه القناة فلمحت عقلتين من غابة علتا فوق الصخور • مالت باتجاه القناة ودلت بصرها فرأته • ولد مشمر السساقين والساعدين يمسك بالغابة ، والى جواره شبشب وسلة من خوص وكوز بلاستيكى ترقد فيه ذريعة الجمبرى •

نادته « أنت ٠٠ يا أنت ٠٠ في القناة سمك ؟ ، ٠

التفت فرأى فتاة تمسك كتابا ، ثوبها ملى بالزهور وفى خديها غمازتان و ولأن الشمس وراء فقد رأى شعرها الذى هوشه

النسيم وقد تاطر بالضياء ، ورأى شفتيها المخضبتين اذ تنفرجان ، وسمعها تشرح له « سمك ، ٠٠ سمك ، ٠

أفاق الى قطعة الفلين تغطس والغابة تهتز · جذب مرتبكا فخرجت مع نثار الماء بطحوشة · نظر اليها مغتاظا فضحكت · التى البطحوشة الى الماء وألقم السنارة من كوز الجمبرى فيما امتدت ضحكتها ولم تنقطع · منفعلا رمى الخيط الى أقصى ما يستطيع ، وما لبث أن ندم لاكتشافه أن السنارة قد اشتبكت بشىء ما · غمغم وأى يوم أغبر » · واذ رآها منصرفة الى متابعته لوح بذراعه تجاهها و السمك هرب من وشك » · جاءه صوتها مغاضبا « السمك يهرب من شكلك » ·

ما سسمعه کثیر .

لو قام وصفعها ، أو غافلها ووضع سمكة في عبها ، أو حتى رشها بالماء فلن يجرؤ انسان على لومه ، مع هذا تماسك وتخير الفاظا تليق بفتاة تمسك كتابا ، قال بهدوه هو والصخب سواء وأحسن لك غورى من هنا ، • وقالت « غر أنت » • ثم تمالكت وقالت برنة متعالية « خمسة جنيهات وتفادر اللسان » • صعد فيها بصره فرفعت السعر « خمسة عشر » • انحنى على سلة السمك ليلقيها بها ، لكنه عدل « عشرون وان شئت الزيادة زدت » •

قلب بصره بین زهور الفستان والکتاب والشفتین المطلیتین ثم اولاها ظهره • شد الخیط المستبك فلم یطاوعه • نادته و یا آنت • • رد علی » • لم یرد • و باشارة اشتری دستتین من عینتك » •

رشق الغابة بين صخرتين وهم بالصعود اليها الا أن ضحكتها الرائقة المهدة أوقفته • قلب أمر هذه الفتاة في رأسه ، وحار ماذا

يفعل معها ٠ سألته و تضايقت ؟ ي ٠ بهرته لهجتها الودود ، فالان من لهجته ، الا أن صوته خرج خشنا متعرجا : و أبدا » • و طيب • • قل لى اسمك » • « محمد • • وأنت ؟ » • و نورهان » • و اسم حلو » • و من أصلك » •

أفاق على حاوية بضائع تعبر القناة « تفرجى على البواخر بدلا من الفرجة على » • « لا أنت ولا البواخر · · ســاقرأ في الديوان » • « أحسن » ·

فكر وهو يعاود الامساك بالغابة ، لو أنها نظرت من فوق الكتاب ستراه بالحتم وهو لايص • هم بأن يفتح غطاء السلة ويريها أسماك البورى والدنيس واللوت التي اصطادها ، لكنه عدل عن هذه الفكرة ، فماذا عساها أن تظن فيه ؟

# \* \* \*

ارتقی اللسان ثلاثة فتیان • أولهم شمعی البشرة نصفه العلوی عار الا من صدیری بلا اکمام یحیط باحد معصمیه انسیال ذهبی ویمسك ببوصة غالیة الثمن ، والثانی یضعضع باسنانه قطعة خشب وبوصته بها ماکینة ، أما الثالث فیضع « نضارة » زجاجها كالمرآة • وعلی بوصته تخفق رایة مرسوم علیها سمكة قرش • ثلاثتهم یعتمرون طواقی بیضاء مهدلة العواف ویجرون عربات صغیرة علیها ثلاجات بحر وأشیاء أخری •

هتف ذو الصديرى « لبتة يا ولداه • لبتة ، • جاوبه ذو الخشبة بضحكة مجزوزة ، فيما هرول صاحب « النضارة » حتى وازاهما « أول من سينالها أنا • • تراهنا ؟ » • ووجدوا أنفسهم تحت الصخرة التي تجلس فوقها •

خلع دو الصديرى طاقيته وحياها بانحناءة جاهد أن تكون لطيفة « تصطادين ؟ » • ردت « أقرأ » • تقدم صاحب النضارة « الصيد اليوم متعة » • « ليس لى مزاج » • « سنارتى أقوى وأغلى اشارتك » • أزاح ذو الصديرى منافسه « سنارتى أقوى وأغلى وأجمل » • قالت « لا أميل للصيد » فقضه ذو الخشبة ضحكته وانصرف لمتابعة التموجات التى أحدثها لنش عابر •

تقدم ذو الصديرى خطوتين « معنا استريو وساندوتشات لذيذة ومثلجات من كل نوع ٠٠ وسجائر لو شئت ، ٠ من فوره أدار صاحب النضارة صمام الستريو فتدوم الجو باغنية صاخبة ٠ صرخت « أنتم تضايقوننى و تضايقونه ، ٠

فطن الثلاثة لأول مرة الى الولد مشمر الساقين والساعدين ،. كما فطن الولد ، الذى أفلح لتوه فى تخليص سنارته ، لوجودهم • قال ذو الصديرى « من ؟ ٠٠ هذا الجعر ؟! » ٠٠ وانقذف هابطا اليه فيما قال صاحب النضارة « يقينا هو ابن بواب أو فران ٠٠ ، وأعقب ذو الخشبة « ٠٠ أو زبال » ٠

صرخت نورهان « اتركونا فى حالنا » ، ونادت الفتى المشمر « خل بالك » ، وكان ذو الصديرى قد دار حوله ، لكن الالتفاتة السريعة من محمد جعلته يتوقف ويضع كفيه فى خاصرتيه « اخر بسنارتك وأعطنا عرض أكتافك » • .

سلط محمد عينيه في الوجه الشمعي وضغط على الحروف « غر من قدامي والا جعلت وشك ضامات وارجعتك لأمك محمولا على نقالة » • اربد الوجه الشمعي • وظهرت له ملامح وقسمات « اه ؟! »، وبكل قوته ركل كوز الجمبرى فارتفع في الهواء ليسقط الجمبري

ويخر الماء ، قبل أن يسقط الكوز فيحدث بقبقبة وطرطشات ودوامة ما لبث أن تلاشت .

صرخت و انكسف على دمك يا كالسع يا هايف ، و بسرعة زنق محمد غابته بين نفس الصخرتين ووقف قبالة ذي الصديري • فكر ٠٠ أمر هذا الأهوج سهل ، لكن ماذا عن الآخرين ؟ ٠٠ فجأة ، اندفع الرأس الشمعي ورطم صدر محمد ، لكن محمدا لم يصرخ ولم يتأوه ٠ مادت ذراعاه في الهواء ، هذا صحيح ٠ ترنح وانثني وكاد يهوى إلى الماء ، هذا ما شاهدته نورهان ، لكنه سرعان ما استعاد توازنه ووقف منفوخا بالغضب « طيب ٠٠ خذ » • لطمه لطمتين ثم شده من قفاه وضغط على رقبته • رأى وجهه يتألم فجذبه من تحت ابطه ، وبرمية واحدة ألقاه في الماء • صرخ وهو يضبش في الماء « الحقوني » فهد محمسه ذراعه وانتشله للرتمي فوق مسسخوة مضعضعا مبلولا • هرولة هبط صاحب النضارة وذو الخشبة • لم يتجها الى رفيقهما وانما اتجها صوب محمد • ذو الخشبة اندفع نحوه فمد محمد يده وانتزع الخشبة من بين السنانه وحز بها خده فصرخ وأقعى ينظر للعماء التي سالت على التيشيرت ، من فوره هم صاحب النضارة بالفرار فلحقه • خاثرا وجه لمحمد لكمة ، لكنه صدها وأعطاه بدلا منها واحدة في بطنه ثم عاجله باخسري خطافية ارتطمت بذقنه فطار وسقط الى جوار ذى الخشبة ٠

مبطت نورهان الى مكان الموقعة • كانت منتعشه • رمتهم بنظرة استعلاء ثم قالت لمحمد « تعالى نعشى » • متباهيا حمل الغابة وسلة السمك وانتعل شبشبه ومشى الى جوازها مخلفها الثلاثة بخريههم •

# \* \* \*

فى اليوم التالى ، بنفس الموقع من اللسان الصخرى تجاورا · نورهان ومحمد · كلاهما أمسك بنفس الغابة ، هي بفستانها كثير

الزمور وهو ببنطلونه المسس ، والى جوارهما السلة وكوز جديد مملوء بالجمبرى الصغير · حذاؤها وشبشبه الى جسوار الكوز مقلوبان ، وديوان الشعر مزنوق بين صخرتين · هى تبتسم وهو لاينى يعلمها كيف يكون الصيد · سألت « لماذا لاتصطاد من البحر ؟ » · أجاب « هنا الصيد أوفر ، وهناك الموج أعنف » · غمزت السنارة فرفعا الغابة معا لتتارجح فوقهما قاروصة ريانة تنثر فوقهما رذاذ الماء المتبلور ·

صاحت و سمكة جبيلة يا محمد ١٠ ما اسمها يا محمد ؟ » . استهول سذاجتها و لاتعسرفين ؟! » . وزت رأسسها ١٠ « بجد ٢ » بجد ؟ » . هزت رأسها ثانية ، عندنذ انتزع السبكة . ادناها منها وهي بعد تنتفض وتفتع فاها وتهز زعانفها ، ضحكت و قل يا محمد ١٠ محمد قل » . وقاروص » . واذ ينسسها في السلة الى جوار سابقاتها سسمعها تتسال و سسمك الفتاة كله عاروض ؟ » . ضحك ، لم يكن أما الا أن يضحك ، بل جلجل بالضحك وهو يعيد تلقيم السسنارة بالطعم ، أحست بما أوقعت نفسها فيه فاحتقن وجهها وغامت عيناها بالدمع لولا أن قطعة الفلين ، التي لا مست الما ، بالكاد ، غطست ، سارعا بالجنب فتالقت في الهواء أكبر قاروصة اصطاداها .

صفقت جذلانة ودموعها ماتزال تترقرق في عينيها ، لكن حدث أن الماء الذي نثرته الفاروصة كان غزيرا ، وحدث أيضا أن نصيب صدرها منه كان كثيرا فالتصقت زهور الفستان بثدييها ، فاجأته التضاريس وأثارته فاستدار ، هي أيضا شعرت بما أحدثه البلل فغطت صدرها بكفيها ، وفعل محمده ما أدهشها ، خلع قميصه وناولها اياه وهو مايزال موليا ظهره لها ، ممتنة غطت به صدرها ، شمت رائحة العرق والزفارة ، لكنها لم تبال وعادت

الى مشاركته امساك الغابة • قال مداريا ارتبساكه و مى القناة قاروص وبورى ودنيس ووقار ولوت ونقط • • خيرهاكثير • • فيها أيضا بطحوش وزلغانة » • وقالت مدارية ارتباكها هى الأخسرى و أسراب القاروص تحتل القناة اليوم » ، وانفجرا فى ضحكة واحدة وهما يخرجان قاروصة أخرى •

لما امتلات السلة كان فستانها قد جف فاعطته القبيص وقالت و نقوم و عندئذ ٠٠ وعندئذ فقط ٠٠ نظر الى عينيها فشده ٠ رأى صورته منعكسة على صغاء العسل الذى فيهما ٠ عسل رائق ٠٠ شغاف وعميق ٠ ورأى سينارته تغز العسل فجفيل والقياما ٠

لم يخف عليها ما طرأ على محمد فقالت و هيا نمشى فتمالك • ارتجف ثم تمالك • رآها تلتقط الديوان وتنتعل حداءها ، فدس القميص في البنطلون وانتعل شبشبه هو الآخر • وفيما تستدير متف « انتظرى « • التفتت اليه فناولها السلة « اقبليها منى مدية » • حارت ماذا تفعل ، لكنها أخذتها وناولته الديوان فتلقفه ملهوفا •

عندما ارتقيا الصخور رأيا الفتيان الثلاثة يصطادون من ناحية البحر والبلاستر مفرود على خدى ذى الخشبة ·

#### \* \* \*

فى اليوم الثالث أمسكت نورهان السسنارة بمفردها ، فيما جلس محمد يقرأ فى ديوان الشعر · اصطادت أسماكا كثيرة متنوعة · ومع كل سمكة غير القاروص كانت تسأله عن اسسمها فيجيب · أما هو فبالكاد أنهى خمس صفحات من الديوان ، والكلمة التى كانت تستغلق عليه لم يحاول أن يسالها عنها ، حتى لا ينفضح أمره ، فيهبط من نظرها أو تسخر منه •

ساله أبوه عن السمك الذى قل ، وعن هذا الكتاب الذى يلازمه فأجابه محمد بصراحة ولم يخف شيئا ، وهى شرحت الاختها سر السمك الذى زحم السفرة والديب فريزر ، الأب حكى للأم ، والأم وقفت على رأس محمد « لماذا يا محمد ؟ ، الاهى من ثوبنا يا بنى ولا نحن من ثوبها » ، والأخت كلمت زوجها فأصدر من قوره فرادا « لاترينه يا تورهان ولا يراك » ،

\*\*\*

وحده ، في نفس المكان ، جلس • السنارة على الحجارة ملقاة والدبوان بين يديه •

وهي ظلت حبيسة حديقة الفيلا بين النخيلات ، التي لم ترتفع ولم تثمر ، وأمام زهور الجرانيا الذابلة • لا التليفزيون أفلع في تسليتها • • ولا شرائط الفيديو التي جلبتها أختها لها • • ولا جهاز الكمبيوتر والعسابه • • حتى المكالمات التي أنهمرت عليهسا من صويحباتها بتوجيه من أختها لم تزدها الا سأما • بعد أن زهقت من مداهناتهن نزعت سلك تليفون غرفتها ، وكتمت أنفاس التليفون المحمول ورمته في درج ملابسسها • قالت لها أختها ، أفيقي يا نورهان • • الحياة ليست دواوين شعر ولا روايات ، • ومن عيون نورهان تنفجر الدموع و وافقينا يا نورهان نسسمع لك بالخروج مع الكاميريرا ، • لكنها لم توافق •

تشاورت اخت نورهان مع زوجها « البنت ذبلت ۱۰ النزوة طالت، ۱۰ ناخلها ونسافر » ۰

وقال أبو محمد الأم محمد « الوله لايعجبني حساله ٠٠ نخطب له » ٠

#### \*\*\*

انتهى محمد من قراءة الديدوان ثلاث مرات ولم تظهر نورهان و هو الآن أكثر توترا و لايعرف مكان فيلاتها ، ولا يعرف أين يجدها و لاهو سألها ولا هي أخبرته و طاف البحر ومشى بمحاذاة القناة و مرعل فيلات المرشد بين والثراة والعاملين بالهيئة وعبر القناة الى بور فؤاد و بحث في كل الأرجاء وأعصابه التهبت والشمس حرقت جلده وشدبان الحارة بدأوا يتساولون عن سرعزوفه عنهم و بعضهم سأل أباه فحكى و وفضفض و فمنهم من تابعه عن بعد ومنهم من حاول التسرية عنه و لكنه أبدا لم يرح نفسه

ساله أبوه « ما رأيك في ابنة الحاجة فهيمة ؟ ي وقالت له أمه « كريمة بنت الريس شليل بنت أصول ومن ثوبنا ي ، لكنه تركهما وعاد الى التطواف بين أسوار الفيلات الضاجة بالحركة وتلك الغارقة في الصمت .

على اللسان الصخرى رأى الفتيان الثلاثة بعرباتهم وبوصاتهم الراية المرسوم عليها سمكة القرش ، فلس الديوان بين لحمه وحزام البنطلون ثم راح يقذفهمم بكل ما يقع تحت يديه حتى أخرجهما من منطقة اللسان تماما •

أفلحت نورهان في الافلات من حصار الفيللا · الى اللسان هروات · لم يصدقا أنهما التقيا · الى مكانهما المعهود العدرا · الغسابة في البيت والديوان معه · جلسابة على الصخر لا شيء يشغلهما · قال لها « لاتغيبي عني » وقالست له « حبسوني في

الفيلا ، • قال و قرآت الديوان ثلاث مرات ، • وقالت و الدنيسا بدونك لا معنى لها « • • ووثب درفيسل مسن الماء • • واجههما فالتسسما •

جرؤ محسب فطوقها بنراعه · نورهان فعلست ايضسا مثلما فعل · في وثبته الثانية رأيا الدونيسل يتراجع بامتسداد جسمه وسمعا صغيره « فرح هو أم حزين ؟ » ، وأتبعت نورهان سؤالها بنظرة لمحمد ، لكن محمدا انتفض « الدرفيسل يحذرنا » · اندهشت « يحذرنا ؟! » · وما هي الا التفاتة واذا باللسان الصخرى فوقهما يعج بالفتيان والصبية المسكين بالهسراوات والأحزمة · ورأى محمد التماعة خواتم الحديد في قبضات الفتيان الثلاثة فأخفى نورهان خلف ظهره وعاود دس الديوان بين لحمه وحزام البنطلون وصعد بها متهيئا للعراك ، وفيما لمحت نورهان اختها تجر زوجها وتشق جموع المتزاحمين على اللسان ، رأى محمد أباه يتصدر عددا من شسبان الحارة وتأكد ، من هرولتهم ، أنهسم ما جاءوا الا لانقاذهما ·

# بالقرب من القرية السياحية

لا حركة بامتداد البراح الفسيع ' لا صدوت ' حتى بيوت القرية السياحية نامت كبجمات بيضاء مطوية الأجنحة ' وهناك بأقصى الغرب ، قرب البوغاز الواصل بين البحر والبحيرة يوجد قوس الأحجار الصناعية · أسغل منه باتجاه الشاطى، يستكين الماه · أزرق شفاف · تخزه أشعة الشمس فيتلألا فضسيا تارة وذهبيا أخرى · حتى اندياحات البوغاز المعتكر بالرمادى والبنى تروح وتبي، من البحر واليه ، دونما صوت ·

الى هناك ، الى قلب الماء المترامي انزلق بهدوء قارب خفيف ، فيه اثنان ، رجل وامرأة ، هو يمسك بالمجدافين ، وهي مفرودة الجسم تبتسم ، ربما جاءا من القرية السياحية ، وربما من أى مكان آخر ، لكنهما اقتحما المشهد فجساة ، هو بالشسورت والفائلة الرماديين ، وهي بذلك الشيء الوردي الذي يغطى صدوها وبطنها وينحسر عن طرف المايوه المشبجر ، ربما بوغتا بالصمت الذي تتحفل لهما ، وربما بانعدام الحركة في قضاء لا يتحرك فيه سواهما ، توقفت حركة المجدافين في يديه ، فلا صوت يصدر ولا طرطشسة

تعلو · هى أيضا مالت بجسمها واشرابت برأسها تتسمع ما عساه أن يختفى وراء كل هذا الصمت · لكن الجسسه البرونزى عاد لاحتضان أشعة الشمس بينما ظل هو منصب ومهتما ومقتربا · همست ، وما كان لها أمام هذا الجلال الا أن تهمس :

ـ لن تسمع شيئا · فهمس بدوره : ـ لكان الصمت بتنفس ·

لعل المجدافين قد غزا الماء الى الوراء ، والا ما انزلق الغارب بهذا الشكل المفاجىء ليتواجها مباشرة وأطراف الأحجار الصناعية عند بداية القوس ، بدربة خبير ، وربعا بضربة حظ احنى مجدافا فاستقامت مقدمة القارب باتجاء الأفق العريض ، بانحناءة أخرى استدار ليجدا نفسيهما في مواجهة زرقة لا مثيل لها ، زرقة غامقة عميقة ، ومع هذا فهي رائقة شفافة ، أشعة الشمس ، وان تعزجت على السطح وتلالات في أعداد لاحصر لها من القشور والزعانف ذوات البريق ، الا أنهسا ما لبثت أن استقامت وهي تهبط ألى الأعماق لتذوب فيها وتذوبها ،

ناداهما الماء فهبطا اليه • هو نزع التيشيرت والشورت ، وهى تخلصت من هذا الشيء الوردى • الشهر ليس شهه المسطياف أو سباحة ، لكنهما فيما يبدو ما جاءا الا لهذا الغرض ، فالطقس رائع والبحر آسر • في هبوطهما بهدوه • لم يقفزا من القارب • لم يجدفا لا بالأذرع والأكف ، ولا بالسيقان والأقدام ، فقط انزلقا من أحد جانبي القارب وانغمسا في الماء حتى غير جسميهما باسستثناء رأسيهما المتنعمين بغيض الهسواء الملع وبهاء الضياء •

من موضعيهما رأيا الجزءين المغمسورين من القسارب ومن المجداف كما هما بنفس الوانهما وهيئتيهما • فقط نالهما بعض التعرج اليسير وبعض من زرقة الماء • كانما قد الصقت عليهما ورقة سوليفان زرقاء • كذلك الأمسر مع جسميهما وأطرافهما • بنفس الهدوء عبا من الهواء حتى امتلا صدواهما ثم غطسا • لا غمرا رأسيهما حتى لا يأثمان في حق الجلال المحيط •

تحت سطح الماء فتحا أعينهما وتواجها • كل منهما يرى الآخر بكامله دون اعتكار أو تعرج • رأى فقاعات الهواء تساعد من بين شفتيها فأشار اليها أن احتفظى بالهواء لأطول فترة ممكنة • أسفل منهما الزرقة التي تفصل بينهما وبين القاع البعيد • تقوسا وغاصا اليه • أذرعهما ألى أسسله وأقدامهما في الأعلى ولا يدفان بأى منها ، فلا تيارات ولا دوامات ولا ضغط • من يراهما في نزولهما يظن أنهما يمسلكان بحبال أو ما شابه • ملامحهما واضحة كل منهما تماما • صحيح أن الفقاعات تتصاعد من وجهيهما ألى الأعلى في خطين نحيلين متقطعين من الدوائر ألدقيقة ، الا أنها من الضآلة بحيث لا تحول دون رؤية كل منهما لوجه الآخر • لا أثر للمجاهدة أو العناء على حركة جسديهما ، وملامحهما يبين فيها التوفز ، لكن الاطمئنان يشيع منهما •

توقفا عن الغوص لما رأيا نفسيهما قبالة القاع تماما ، شبران أو ثلاثة ويلمسانه انتنت بكامل جسمها حتى جاورته الزرقة حولهما متداخلة مع خضرة خفيفة ، ورمال القاع تشى بصفرة كساها الأزرق بخضرة فاتحة المامهما قطار من الجمبرى المتهادى وعدد غير قليل من جعارين البحر ، وسميكات ( غطا موسى ) متناثرة في مدى الرؤية حولهما ، منها ما كاد يلامس في سباحته القاع ، ومنها ما رقد على رماله واستكان الما القواقع في كثرتها تفتح مصاريعها وتخرج السنتها والبلانكتون

غمامات خضراء متكاثفة هنا وهناك ، وثمة طحالب واعشاب غامقة واخرى قصيرة تتحرك لاحتكاك هذه السمكة أو تلك بها • أشار اليها أن انظرى • نظرت فرأت سربا من السراطين يهرول بالاتجاه المعاكس ويثير رمال القاع فترتفع قليلا ثم ترسب • ورأت سمكة وقار ضخمة ترقه بجلدها المنقط أسفل دروة من الرمل ترتفع عن مستوى القاع • أشارت اليه • • انظر هنا • • هنا • • كانت سمكة الوقار تفتع فمها وتغلقه فيما يشبه التثاؤب ، خياشيمها تخفق وعيناها مدورتان جاحظتان ، لايعرفان ان كانتا تنظران الهما أولا تنظران •

تحولت سباحتهما ال شيء أشبه بالرقص ، بل هو الرقص عينه · معلقان في الماء كانا · استدارا وتقابلا · حركت كتفا فحرك المقابل · انقلبت على ظهرها فمال الى جنبه · التقت أكفهما وامتطت أذرعهما · انثنى صدره للأمام وماد خصرها للخلف نقى سلاسة وانسياب تحركا · نفث الهواء خسرج من صدريهما موقعا له صوت يتفق وانتفاخات الفقاعات وضمورها · رسما دائرة بجسميهما · تعامد والتفا ، ثم تخاصرا والتصقا · في غمرة انتشائهما أحسا بمويجات خفيفة بدأت تلمس بشرتيهما · مويجات خافقة لايؤبه لها ، وأسفل منهما استمرت حياة القاع في مسارها الطبيعي · ومن حولهما عالم أسطوري من الماء والزرقة الشوبة بالأخضر ، وخيوط الضوء شهلات تغز الماء من فوق وتكشف بعض الأسراد ·

هما بمعاودة الرقص ، لكن المويجات الخفية زادت وصحبها ما يشبه الطنين المكتوم • وما لبث أن اندفق باتجاههما سرب هاثل من أسماك ( السيجان ) • • صغيرة ورقيقة ، لكنها مس الكثافة بحيث حجبت الكثير من مجال الرؤية • حتى هما جرفهما السرب

وفصل بينهما • جاهدا حتى تماسكا كفا لكف • المفاجأة اخرجت الهواء منهما في بقيقات كبرة متصبيلة • نظما أنفاسهما وحاولا الخسروج عن مسار السرب فأفزعهما ارتطام الذيول والزعانف بجسديهما وعلقت الأسماك يشعرها واندفست بين تدييها وتحت ابطيها • مرعوبة راحت تنفضها عنها فتعلق بها ثانية • ساعدها في ازاحة ما احاط بها واخراج ماليه بشعرها فدخلت سميكة في احدى فتحتى أنفه • كاد يشرق بالماء وهو يسحبها فلا تخرج • • يسحبها فلا تخرج • أخيرا انتزعها فجرح أنفه وسأل الدم في نغثات أحمر لهـــا الماء المحيط بهما ٠ التصـــقت مجموعات من الأسماك بوجههما فراحا يدفعانها وبلطهانها فبلطهان خدودهما و أصابتهما خدوش الزعانف والحراشيف ورأى كل منهما هول ما حدث في وجه الآخر • بكل ما يملكان من قوة اندفعـــا الى الأعلى ، لكن أسماك السيجان كانت فوقهما دائما اندفعا ثانسة وثالثة والأسماك فوقهما والهمواء قل وأعصابهما توترت و بل اهتزت ٠ عيونهما جحظت ومخزونهما من الهواء كاد ينفد ٠ اندفعا مرة أخرى والأسماك لاتختفي ولا تخف كثافتها .

بدأ الخور يعتريهما ، وكادت هي أن تستسلم فانقلبت على بطنها وارتخت اطرافها ، هي الهستيريا التي سيطرت عليه أو شيء يسبهها ، أفاق لما صرخ ملتاعاً ورأى اندفاقة الهواء من فمه ضخمة ومنذرة بخطر الموت واغلقه وكتم أنفاسه وراح يجسرها أفقيا تارة ورأسيا أخرى ، ثم انزلق أسفل منها وبكل قوته دفعها من اليتها صوب السطح ، دف ساقيه فشتت أسماكا كثيرة تجمعت بينهما ، وصعد حتى وازاها ، واذ يقبض على زندها ليسحبها فعص بعض سميكات بين كفه المتوترة وجلدها كثير الخدوش ، ولم يبال بانفراز الأشواك في كفسه أو في جلدها ، بالذراع الأجسام الصغيرة ويتشبث بالماء ليصعه الاخرى أخذ يغالب هياج الأجسام الصغيرة ويتشبث بالماء

ويصعد حتى رأى الماء وقد عادت اليه شفافيته • هزها بعصبية أن أفيقى لكنها لم تفق • رأى فقاعات الهواء تندفق من فمها متواترة متصلة فأسرع باطباق شفتيه على شسسفتيها ، وراح يدفع من مخزون هوائه الى صدرها • فتحت عينيها فابتسم وضحك وبكى مما أضاع نفثات هواء كثيرة من صدره •

أشار اليها وهو يجذبها صوب الأعلى · انظرى · انظرى · انظرى · انظرى · انظرى · انفتت بعينين مجهدتين ولم تصدق أنهما قد أفلحا في الخروج من أسر ( السيجان ) ، لكن ضجيجا مكتوما أرعبهما · لعله ضجيج كضجيج طبول الحرب أو أشبه وقعا · يضغط عليهما من كل ناحية ويرج جسميهما رجا · ضغطه هاثل ومفزع · كلما ارتفعا أزداد · شلالات الضبوء فوقهما مازالت لكن خطوطها تعرجت ونهاياتها ماتزال بعيدة ·

وما كانا ليقدران ، وهما على هذه الحالة من الاعياء ، والا أن يستمرا في الصعود • لعل أعينهما قد خرجت تماما من محاجرهما وقد دهمهما الرعسب الذي ما كاد يخف الا ليعود أكثر ضراوة وأعنف وطأة • فقد عادت نفس أسراب « السيجان » من الاتجاه الذي كانت تمضى اليسه • • بنفس الكثافة • • بنفس الفوضى والاهتيساج •

فى رعبهما اكتشفا أن بين أسماك « السيجان « بعض أنواع من سمك « أبو منقار » و « اللوت » و « الشغش » ، ورأيا وطواط البحر يدف بجناحيه ويرعش ذيله •

فى غمرة مقاومته ماكان يدرى أن الضغطات الثقيلة على اصابع احدى قدميه هى من فعل مبصات اطراف أخطبوط صغير التصق بها علم درى ارتج وعوى ، لكنه بسرعة تدارك فأطبق شفتيه وانتزع أرحل الأخطبوط وعاد لرفيقته يجرهها ، ولا يدري هل يجرها بالفعل أم هي التي تجره ، الا أن السمك أبي عليهما أن سبتقيما في صعودهما أذ أسيتمر في مداهمتهما حتى بطحهما على بطنيهما ٠ الدم المنثال من أنفه تجلط لتندفق دماء أخسرى من نقاط صغيرة على جلده وجلدها ٠ أشـــارت اليه أن اتركني وأهرب أنت ٠ بهزة عنيفة من رأسه فهمت أنه ينهرها ويحفرها وبرجوها الا تستسلم • لكن السميكات الصغيرة بين فخذيها وحول ظهرها وبطنها ، إذا ما حركت ذراعتها غزتها الأشواك ، تحت ابطيها ، وكتفاها مثقلان بما لاتقدر عليه من الغز والألم المبيت ، هو أيضا مثلها ، ولكنه يتحامل ، بمخزونه الشحيح من الهواء لا يستطيع أن يفعل شيئا الا أن يحاول التمامد في صعوده بها ٠ رأى أغشية رقيقة من جلدها تتهدب بين الأسنان النهمة ، ورأى انبثاقات الدم اذ تذوب في الماء ، ونزع سميكة دخلت في أذنه • الدم ينشال من جله وجلدها • لكنسه يضرب الماء والأسماك ، أما هي فمستسلمة لكفه ، تصعد معه ، أو تحاول ، والدق المكتوم بزلزلهما

في لحظة ادرك أن السماك السيجان عيونا الاحصر لها عيون مدورة الامعة ذكية أو بليدة ، لكنها مرعوبة ، مثلهما يطل منها الرعب ، تحدق فيهما أو الاتحدق ، شيء لم يفكر فيه ، لكنها بترصيعها للاجسام الفضية تزحمه كتلة الرعب المبيت المحيطة برعب آخر ، واذ يستميت للصعود لمح قناديل البحر تظهر داخل الفوضى الضاربة من حولهما ، ورأى أسماكا تتلوى بين أهدابها داخل الخوذات السهافة ، لعله تمنى أن يمتلى المكان بقناديل البحر ، ولعله كان مشغولا بانقاذ حياته ، لحظتها انزلقت الذراع المرخية من قبضته وطفا الشعر الطويل عمدويا فوق الراس الذي كان جميلا فشوهته الخدوش ، ورآها تغوص ، عينهاها

مقفلتان وذراعاها الى الأعل وسيميكات عالقية بطاقتي انفهها وبشفتيها ٠ مسرعا انثنى هابطا اليها ٠ لم يبعد السميكات ٠ لم يفكر ولم يقدر • فقط عاود جرها الى الأعلى ، لكنها اصبحت أثقل مما كانت عليه ، توقف وحركة الأسمسماك ترجمه من كل اتجاه ٠ هز صدرها فلم يهتز ٠ ضربها على خديها فلم تستجب ٠ عيناها ظلتا مغلقتين والسميكات بدأت تنهش رموشها ٠ قاء ما في جوفه عصارات صغراء ذابت من فورها والتقمت الأفواء النهمة بعضها • مع آخر فقاعة هجم الماء على أنفه وفمه ، لكن وهج الحياة طل متوقدا في خسبلاياه بما تبقى في دمائه من أكسسجين ٠ بالفطرة أو بالادراك عاد يجرها وأخذ يزيع الماء ويصعه ٠ دون أن يلتفت الى الأسماك طل يصعد • عيناه غامتا ، لكنه ظل قابضا على رسغها ويصعه • خيل اليه أنه رأى فيما يشبه الظل شباكا وقطم من رصاص وفلين • رآها تقترب جـــارفة كتلة الفوضي باتجاه جسديهما • وشعر بتكاثف أسماك السيجان وابو منقار واللوت والشنفش عليهما ، والتصقت أطراف الأخطبوط وأهداب قناديل البحر بأماكن كثيرة من جسميهما فلم يستطع ولم يفكر في نزعها • ضربات الذيول والزعانف نزعت رسغها من قبضته وفصلت بينهما • جسمها كان قد هدأ تمساما وانفتح للماء والأسماك ، أما جسمه فقد ظل ينتفض والشباك تزيد من اطباق الأسماك عليهما • غز سمك أبو منقار عينيه فصرخ أو هكذا بدا من فمه الذي انفتح لتتدفق الأسماك الى جوفه وتغطيهما تماما ، فيما ظلت الشباك تضيق وتعلو ، وما هي الا حركتين وكان كل شيء فوق السطح ، حيث توجه مركبان للصيد يعلوهما عدد من فقراء الصيادين ، بعضهم توقف لتوه عن ضرب الماء ، والبعض الآخر ينهكه شهه الشباك ، فيما كان القارب الخفيف الخال مارال طافيا هناك في النعيد ، وعلى الشاطيء طلت بيوت القريه السياحية نائمة كبجعات بيضاء مطوية الأجنحة

# بط البعيرة

### رومانتيكية للسماء والماء وما بينهما

مترجرجا يعكس في ومضات سريعة الوانا حمراء دامية ، بدت لعيني مترجرجا يعكس في ومضات سريعة الوانا حمراء دامية ، بدت لعيني العجوز المحتبية في السواد نقوشا سحرية يكسوها البلل ، ومن حولها اهتزت ذؤابات الحلفاء وشواشي الغاب لنسمات خفية المصدر ، بعدما قطفت أشعة الشمس الطالعة بالكاد عناقيد الندى ، تاركة بعضها لينسال على العيدان النحيلة ، ويعلق بالبراعم ، ويسقط محدثا بقبقات ضعيفة ما تلبث أن تتبلعها دكنة الطحلب ،

ومن خلف المراحات ، وجزر الحلفاء والغاب ، وعبر الخلجان المتوهجة بالأحمر والرصاصى ، زحف طنين البط ثقيسلا وبطيئا وممتدا ، وفي الوراء ، حيث النفايات ومرساة القوارب ، تلاصقت بيوتات القرية ، وقد أحالها المدى الى وجوه آدمية تبرق عيونها بذبالات مصسابيح الجاز ، في حين تسلل اليها من شقوق الكوخ شخير أختها العمياء مشلولة الحركة ،

وفيما تستدير لتمسك بالجوبيا المعلقة خارج الكوخ ، لحت عند المرساة شبحا منحنيا ، أطرته الشمس بحمرتها وأحالته الى قطعة فحم معوجة ومحاطة باللهب · خمنت أنه الواد رجب البواردى ، دليل الأفندية الذين يأتون من بعيد ببنادقهم وملابسهم الغريبة ، ليعكروا صفو الماء بلهاثهم وراء بط البحيرة · هكذا خمنت · وخمنت أيضا أنه انما يضع سلالا في القارب الصغير استعدادا لاستقبال بعضهم · عندئة نقت دجاجاتها من تحت القفص معلنة عن قدوم عسر لبيضة توقن ، من فرط التعود ، أنها ستخرج \_ بالرغم من صغرها \_ مخضبة بالدم ·

دعت الفتاح العليم ، الرزاق الكريم ، أن يجعل رزق اليوم من السمك وفيرا ، ثم دلت الجوبيا في الماء وراحت تتابع اتساع الدوائر المنداحة ، هبت ربع خفيفة فتلاحمت أوراق البشنين وتحركت السحب قشورا دائرية لتكشف عن لحم السماء الداكن دكنة لحم السمك المملح ، اذ ذاك تحرك على خشب المرسى شبحا اثنين من الأفندية ، أولهما يضع على رأسه طاقية خواجاتي ، ويرتدى حكذا خمنت سسترة جلدية ، فمعظمهم يأتي بسترات جلدية ، والثاني وأن بدا كهلا حاسر الرأس ، الا أنه ينتعل حذاء طويلا يكاد يغطي منتصف فخذيه ويحمل بطا حنشيا وشراكا وأحزمة تعلم أنها محشوة بالخياطيش ، ومن كتف كل منهما تدلت بندقية ،

صاح الأول بشىء لم تفهمه ، الا أنها \_ وكانت قد نهضت لتوها الى شباك التحويطة الملفوفة على بعض الأعواد \_ لمحت كومة مظلمة عرفت فيها عربة « بندرية » انطلق من ورائها شبح لفتاة رشيقة تضم فوق رأسها قبعة عريضة وترتدى بنطلونا • تأملت ترجرج نهديها وهي تعبر المرسى ، وذراعيها وهي تسلمهما للواد رجب • ولحظة انحنائها صوب القارب ، عرفت أن ذلك البروز النحيل فوق أحد كتفيها لم يكن الا فوهة بندقية أخرى •

طرحت الأمر من ذهنها بمصمصة مبتورة ، ولملمت أطراف المحليابها الى قطعة القماش التى تمنطقت بها ، ثم حملت شباكها وغاصت بساقيها العجفاوين فى برودة الماء ، وفيما تزيح القواقع المتراكمة تحت قدميها ، لمحت تأرجح « المدرة » فى يد رجب ثم انغراسها فى طين البحيرة ، واذ بدرت من الفتاة صيحة مكتومة ، أيقنت أن القارب قد بدأ يتحرك ، فانصرفت لعملها وانهمكت فى غرس الأعواد وفرد الشبك ،

حينما عادت الى كوخها وأسدلت ثوبها وتهبأت لاعداد فطورها وفطور كومة اللحم التي تشخر بالداخل ، كان اللون الأخضر الباهت - هذا الذي بدأ خيطا نحيلا مرتجفا - قد افترش البحيرة ، فيما ضبح المكان بأزيز الهوام وبحات البطء لمحت بطة تدف بجناحيها فوق الشواشي وتهبط باتجاه الخلجان وتلمس أوراق البشنن طنتها ستحط على الماء • لو حدث ، فان بطا كثيرا سيحط الى جوارها ، وسيسهل على الواد رجب الامساك بما يصيده الأفندية ، وقد يعطيها بخلسة واحدة أو اثنتين ، الا أنها علت ومادت وطارت محلقة في الفضاء ما بن ذؤابات الحلفاء وقرص الشمس ، لتستحيل الى سواد مؤطر بالذهب • لحقت بها أخرى • تواجهتا أمام القرص المصفر ، ثم انحدرتا \_ بانسياب \_ باتجاه الماء ، فاذا بعدد أكبر يحيط بهما ٠ بقدر ما ساعدها بصرها راحت تعد ٠٠ واحدة ٠٠ اثنتان ٠٠ ثلاث ٠٠ خمس ٠٠ حفت احداها بالقارب المتأرجح فوق ظله المقلوب فيما مرقت أخرى من أسفل الحبل الذي يربطه الى أجمة بوص وارتفعت فوق « اللبدة » التي يختفون بداخلها ثم حلقت وذابت في الفضاء ، فأيقنت أنهم هواة لا أكثر •

واذ تمد يدها ، من خلال النافذة المفتوحة ، الى « مشنة ، العيش ثم الى صفيحة السمك المملح ، ثقب الهواء صوت صفير عرفت منه أن صائدى البط سيبدأون ·

نظرت فرات رأس الواد رجب مختفية وسط الحلفاء وقد الدست الصفارة القصيرة بين شفتيه ، فيما طفت البطات الخشبية صماء بكماء ، فقد هرولت وخاضت في الماء ذات مرة وأطبقت على رقبة واحدة منها ليقهقه المفعوس رجب و يا خالة ١٠٠ يا خالة هذه خيالات ١٠٠ خيالات والمله يا خالة ١٠٠ خيالات ١٠٠ وفيما تممه يدها الى القفص المعلق لتلتقط حبتي طماطم وبصلة ، لمحت رأسا الفتاة والشاب ذى الطاقية تتسللان عبر آجام الفاب والحلفاء باتجاه الناحية المكشموفة التي تقابلها من المراحة وتخفيهما عن الآخرين ١٠ لم تهتم وبدأت بقطع حبتى الطماطم ، الا أنها شهقت وتسمرت تماما ٠

الرأسان تواجهتا • شعر البنت تطيره نسائم الخريف ورأس الولد أعلى من رأس البنت • لذا هو مائل نحوها وهى متطلعة اليه • فجأة التصقا • دعكت عينيها وبسسطت كفها فوقهما ، لتحد من بصرها ، فرأت ما سبق أن رأته • كانا قد التصقا تماما • التصقا وتماوجا وانضغط بينهما الضوء ، ثم انحدرا الى الأرض واستحالا وسط الهيش الى كتلة واحدة دودية الحركة •

صاح الرجل حاسر الرأس بشىء لم تفهمه ، الا أنها من نهوضهما السريع ولجو نهما الى بندقيتهما عرفت أنه انما يصدر أمرا بالاستعداد للضرب .

من فورها لمحت أسراب البط وقد ظهرت دفعة واحدة فوق الجزر الأكثر قربا • كل منها على هيئة رأس سهم ينزلق في خط منحن رشيق صلوب الماء • وكانت الشمس قد صعدت قليلا في السماء وأخذ لونها في الابيضاض فانعكس الألازها على التشكيلات التي تشق طريقها في نعومة مادة أعناقها في استقامة وفاردة أجنحتها في ثبات حتى لكأنها لا تطير •

فجأة ، دوت طلقة فجمدت السكين في قلب البصلة ، انهم حتى لم ينتظروا أن تحط بين الخيالات ، د اشرح لهم يا رجب وعلمهم أن الصيد بالخيالات اسهل ، تارجحت في الهواء لحظة صمت ما لبثت أن هوت لتعصف بالمكان زوابع البط المتعثر في خوفه وتناثرت أعداده في طيران ملتو ما بين صعود وهبوط وارتداد ، تزعق وقد مدت أعناقها وكأنها السهام المنطلقة ، الصرخات النائحة تفور وتصاعد الى السماء ليرجعها الصدى مضطربة رنانة ، فيما مادت أعواد الغاب وتمزق بساط البشنين وصاحت الدجاجات وجاوبتها أفراخ الغاب مولولة فزعة ،

ميزت أسراب الشرشير والحمراى والبلبول بمناقيرها الفطساء ورؤوسها الزرقاء وريشه المرقط بالأبيض والأسود والبنى وها هو الأوز العراقى يتلاطم أمام عينيها ويدق ويندفع بأعناقه الطويلة الى الأعالى و رأت واحدة أصيبت فراحت تترنح وتدور حول نفسها وقد أخذ جناحاها يخفقان بقوة وعنف ثم توقفت للحظة هوت بعدها فوق أعواد الفاب كومة من ريش ، ليجرى نحوها رجب ممسكا بذيل جلبابه بين أسنانه ، ويعود الى الرجل حاسر الرأس ملوحا بها بظفر أجج الحماسة فيهم ، فتوالت الطلقات وتتابعت أسراب البط المذعور حتى ظللت الكوخ وأحاطته ، في طيرانها المتوال ، من كل حسوالحة .

امتلأ ناظرى العجوز بلمعة الريش البنى واغشسية الأرجل البرتقالية المسوبة بسواد يشف أو يتكاثف ، فيما ظل رجب يعدو ، بنزق البواردية ، يمنة ويسرة ، ويعود ــ وقد تملكه الانفعال ــ ملوحا بالبطات الساكنة بين أصابعه ، في احدى المرات ، وثبت الى الما بجلبابه وخرج باثنتين ، في وثبته الثانية ، انفجرت زوبعة من الخضير وأفراخ الغاب ،

كان فرحا ومنتشيا ، هذا ما عرفته من صيحاته المتنالية ودفعه السريع للقارب ووثوبه اليه ، ها هو يجنع البطات ويلقى بها في قاع القارب ، وها هى الفراغات الفاصلة بين سحابات البط المولول قد بدأت تتسع لتبرقشها بصقات البنادق وتتداوم فيها نتف الريش بينما أخذت نوافير الماء القصيرة المتناثرة على سطح البحيرة تتزايد بتزايد الأجسام المساقطة كالقنابل ، طربت وهى ترى انبئاق النوافير من داخل التحويطة يه ثلاث ، خمس ، سبت ، سبع ، يبى ، عشر » ، وها هى البطات ما تزال تساقط داخل التحويطة كثلا سمراء غامضة ، والأسماك من فرط الارتطام تصاعد فوق نوافير الماء لتسبح فى الهواء فضية لامعة وتعاود السقوط ، ، « هم محترفون ، نعم محترفون ، نعم محترفون ، و و الحظ والرزق » ،

من الناحية المقابلة ، من وراء الحلفاء ، رات أمواجا سوداء تندفق باتجاه المراحات • لعلها لا تعرف المصير ولا تفهم معنى الفوضى الضاربة أمامها • من سواد الريش والمناقير الرفيعة القصيرة عرفت أنها طيور الغر • اصطدمت بدوى الخراطيش فمادت برشساقة وانحرفت في طوابير طويلة مندفعة للأعالي صوب الشمس • فبجأة ند عن سقف الكوخ صوت مكتوم • نظرت فاذا هي بطة سقطت لتوها وتدلت من رجليها المحشورتين بين أعواد البوص ، بينما راح عنقها الطويل المهدل يتأرجح أسفل كتلة الريش الساكنة ، وقد أخذ الدم القاني يتساقط من المنقار المحطم في قطرات كبيرة تجمعت اللم القاني يتساقط من المنقار المحطم في قطرات كبيرة تجمعت عن الخير الذي أرسله الله • « الله لا يريد أن ننتظر حتى نائي بما في التحويطة » •

اعتلت صندوقا وهمت بان تمسك بالبطة من منقارها الا أن صيحة ظفر مفاجئة أدارتها ٠

كانت الفتاة قد طارت نشوانة في الهواء وهبطت قابضة على عنق واحدة تدف بجناحيها · تتالت وثباتها الفرحة وازدادت ارتفاعا ثم ارتمت على ذى الطاقية واسقطته أرضا وتمرغت واياه أسفل أعواد الغاب فثارت سحابات خفيفة من التراب كادت تخفى عن ناظرى العجوز حركة الأجنحة الفزعة ·

عندئذ ، وكانت حدة الطلقات قد خفت ، لمحت رأس الرجل النحيل يعلو فوق هامات الحلفاء متحركا ومستديرا لأكثر من ناحية ثم توقفت وصوب بندقيته ناحية سحابة الغبار ·

صاحت الفتاة بقوة فوثب ذو الطاقية وأطاح ببندقية حاسر الرأس ، الا أن الأخير صوب لكمة الى فكه واتبعها بأخرى فى بطنه فسقط الشاب لينهض ممسكا ببندقيته ويهوى بها على رأس الكهل تفاداها ، فهجمت عليه الفتاة وكبلت قبضتيه خلف ظهره ليندفع الشاب نحوه ويدفع بقدمه فى بطنه عدة مرات ٠

غرز الواد رجب « المدرة » في قلب الطين وقفز من مقدمة القارب مخلفا وراءه الخيسالات والجثث الطافية ، ليهرول نحوهم « بعبه » المحشو بالبط • واذ يدفع الشاب بعيدا ويخلص الشيخ هوت عليه ضربة من مؤخرة بندقية الشاب ترنح لها • تلقى الثانية على ساعده ، لكنه تحامل • حمى وجهه ثم وثب الى الفتاة • سحب منها بوصة ، كانت قد انتزعتها ، وأخذت تضرب بها الشيخ ، الذى انحنى من فوره الى بندقيته ورفعها في اتجاهها •

واذ يثب رجب نحوه ليمنعه ، نطلق الخرطوش وردد الفضاء ، الذي سيكن ، صرخة ألم مجنونة ٠٠ ثم طفا رجب فوق أوراق البشنين ، فيما دفع التيار بالخيالات وجثث البط اليه ٠ هنا فقط اندفعت العجوز تصرخ مولولة واستيقظت أختها ٠

## هذه العكايات عن البحر

#### محمد جبريل

هذه المجموعة تتضمن قصصا \_ أو حكايات \_ عن البحر · انها تنطلق اليه ، وتعود منه · تحيا في مراكبه ، وعلى سواحله ، وداخل الاكتباك المتناثرة في امتداد الشاطي ، رتركب أمواجه ، وتعمل بالصيد ، وبالتجارة لراكبي وبحارة السفن الأجنبية · بل ان الكاتب له في تصليدي المجموعة له يتجه الى قارئه بأنه أينها ، ووقتما ، وكيفما ، ولى وجهه شطر البحر ، فلابد أن يعتمه على حكاية ·

ثمة فى قصنص المجموعة اسسماء شهروارع محمد عمل والاشكاربيه والسسلطان حسين وارجينى وكتشهر وفؤاد الأول والنسارع التجارى ، وعزبة النحاس والمحطة العسكرية ومقامى البسفور والداودى وبيت عثمان غندر ومعبد موشه هيل وبار سيسل وكازينو سبلند والغنار والمراكب العابرة والمعدية ومدرسة البرن باستير وجنينة فريال • كما تطالعنا مسهيات البمبوطية

وعمال الكنال وصيادى النابورطال وعساكر السواحل والفلايك والقزق وعربجية الحناطير وعساكر الانجليز والعطشية ٠٠ بانوراما متكاملة ، غنية بالتفصيلات الدقيقة والمنمنمات ٠ تهبنا المحر سيدا مسيطرا ، له حضوره القوى الغلاب ٠

قاسم مسعد عليوة يحب البحر ، ويحب مدينته بور سعيد التي تطل على البحر ٠ في ضوء ذلك الحب جاء أهداؤه الى روح أبيه الراحل الذي أورثه .. على حد تعبيره .. حين : حب البحر ، وحب بسطاء الناس والبحر في قصص هذه المجموعة ليس مطلقاء أنه بحر بور سعيد تحديدا ، بالإضافة إلى الشخصيات التي تحيا فوق أمواجه ، وعلى شاطئه ، وبالقرب منه • هناك الحرفيون وصغار التجار والبمبوطية وعمال البحر وصناع السفن والصيادون وتلاميذ المدارس، والذين بلا عمل وسكان العشش • أبطال القصص جميعا يتجهون إلى البحر • المنطلق لحظات متباينة : الوقوف على ساحله ، العوم في مياهه ، ركوب المواجه ، الصيد ، الغرار من المشكلات الشخصية والملل ، اللعب على الشاطيء ، ممارسة علاقات الحب ، تهريب الأسماك والمخدرات ، الغ ٠٠ بل أن تعميد الصداقة يتم بالاتجاء الى البحر ، والغوص تحت المواجه • وربما سعت الزوجة الفقرة الى البحر ـ الكل يتجه اليه ! - تجمع السمك الصفير المتبقى من الشباك ، وتبيعه ، لتساعد زوجها ــ من دون علمه ــ على أعباء الحباة ٠٠

ثمة مبدعون يقدمون المكان في مسمياته المختلفة ، كالشادع والميدان والشقة والحديقة والمقهى وغيرها • لا يبين المكان عن حصوصيته ، ولا عن تميز ملامحه وقسماته • يتصورون في مجرد مازال طافيا هناك في البعيد ، وعلى الشاطئ طلت بيوت القريه المجموعة ليس مطلقا ، ليس مجرد أسماء وعناوين ، لكن الفنان

يعنى بكل ما يجسد خصوصية المكان : منمنماته ، ورائحته ٠ أنت لا تلتقي بمكان غائب الملامع ، ولا هو ينتسب إلى أي مدينة ساحلية ، ولا أي بشر . لكنه ـ بالتحديد ـ مدينة بور سعيد ، والبحر الذي يكتسب خصوصيته من خركة الحياة على شاطئه ، وفوق مياهه • وبور منعيد التي تطالعنا في هذه القصص ، تنقسم الَّى عالمين منفصلين تماماً : الحي الأفرنجي ، والحي العربي ، أو حيُّ المناخ • ولم يكن بوسع أبناء الحي العربي أن يخترقوا شـــوارغ الحي الافرنجي الا من نقاط مرور محددة ، حتى لر كان اتجاههم الى البحر • لم يكن مسموحا لأحد ، حتى تلاميذ المدارس والأطفال بمبور الحي العربي إلى الحي الافرنجي الا من شسارع محدد ، هوأ الاشكاربيه ، يقفون أمام البوابة كيبرزوا أوراقهم • من لا يملك أوراقا يضم الجندي الانجليزي ختما على ظهر كفه ١٠ الصيحة : أ مركب بساجيرى ، تعنى هرولة مثات الأقدام نحو البيناء • يتصادم اصمحابها ، ويسقطون باللهفة من الدراجات ، وتسقط فوقهم ، أو أسغلهم ، الصواني وسلال الخوص وتماثيل العاج والكراسي الجملي ، يتشماتمون ويصرخون ، لكنهم دائما يمضون مسرعين ٠ يقول الراوى: « • • فكل شيء عرفته حاراتنا كان يأتي من معاملاتنا مع هذه المراكب والأنها تأتى من البحر ، فالعادة أن نقول من البحر و فان شربت شايا في مقهى المعلم جابر ودخل دماغك ، وسألته عن مصدوره ، أجاب : من ألبحر ، وإن تحسست بوية ادخلت رونقا على كراكيب عبده فليفل ، بادرك قبل أن تسال: من البحر • وأن رأيت الكابتن سمعه نويصر يتبختر بالبنطلون الدنجريه والكاسكتة الاجريجي ، فمن غير سؤال تعرف أنهما من البحر وخراطيش السجائر التجارى والبرائيط الروماني والبلاطي الانجليزى وقزايز الريحة الفرنساوي كلها من البحس • والساعة في رسن الست عديلة روسكوف صحيح ، لكن يكفي أنها جاءت من البحر • حتى حبال الغسيل في بيت أم عبده ، والتبتة قدام باب

الشيخ رمضان · وجركن الميه في محل فاروق الجزماتي · · كلها جاءت من البحر ، · ·

البحر - كما ترى - ليس الساحل ولا الشاطئ فحسب الكنه المياه المبتدة الى نهاية الأفق ، وهو الفلايك والسفن الضخمة وعمليات الصيد والغوص ، وهو ما جسده الفنان في حكاية بالقرب من القرية السياحية ، ولوحة بانورامية للحياة في قاع البحر ، رسمتها ريشة فنان يجيد الالتقاط ، وتجسيد التكوينات والألوان والظلال و ومها ينتسب الى الموروث ، حكاية الترسة التي ناشدت الولد بأن يقنع أباء بألا يذبحها ، ولأن الأب أصر على ذبع الترسة ، فقد مات في الليلة نفسها (حكايات عن البحر والولد المغتبر ) ، ومما ينتسب الى الموروث أيضا القاء خلاص المولود في البحر ، عند الغميق ، درءا للاعني الحاسدة ، زنثارات أخرى تعمق من تكامل اللوحة ٠٠

#### \*\*\*

ان معظم قصص المجموعة على لسان الراوى ، وهو - في الأغلب - طفل يستعيد ذكريات طفولته · واذا كانت القصة القصيرة ترسم شخصياتها بضربات فرشساة سريعة ، فان الرواية تعنى بالتفصيلات ، وبتجسيد الملامع الظاهرة والجوانية للشخصية · وشخصيات قاسم عليوة تنتمى الى ذلك النوع الأخبر · انهم أبطال روائيون بكل ما تتسم به شخصية البطل الروائي من أتساع في أبعادها ، وحسب التعريف النقدى ، فان الرواية تصور العالم من خلال مجموعة كبيرة من الأحداث غير المتجانسة · أما القصية القصيرة فهي تعرض للحياة من خلال واقعة مكثفة الايقاع · · لكن قاسم عليوة أجاد تضغير تلك الشخصيات التي أحسن تجسيدها في لوحات ، تنبض بالحياة ، وتشى بالعديد من الدلالات · أهمل في لوحات ، تنبض بالحياة ، وتشى بالعديد من الدلالات · أهمل

الكاتب تنامى الحدث ، بل انه أعمل الحبكة التي تعد \_ في المواضعات النقدية \_ خاصية أهم في القصة القصيرة ، واستطرد في رصد الملامع الظاهرة للشخصية ، أو تحليل البواعث النفسية لتصرفاتها ، أو تأمل تشابك الملاقات الانسانية .

لقد خاض عجوز همنجواى عراكا ضاريا ضد اسماك القرش و أما شخصيات قاسم عليدوة فقد خاضت صراعها ضد الوجد الاحتلالي ، وقسوة الطروف المعيشية ، والاحباط و واذا كان المجوز الانستو قد توعد بأن يعود اليه ، فأن أبطال هذه المجموعة لم ينتزعوا الاصرار ، ولا أعلنوا التوعد ، لأن حياتهم تأطرت بما كان عليهم أن يحلقوا أفضل الظروف للحياة في داخله .

ان القسوة التي تعاركهم بها الحياة لا تحجب ـ أو أنها تبين عن ـ الاصرار الذي يخوضون به ذلك العراك وربا البساطة تسم تصرفاتهم وأقوالهم ، لكن الارادة قائمة هناك وربا الحب في ذاته شاغل الأولاد ، أما البنات ، فان حلم التطلع الى مجاوزة الوضع الاجتماعي المازوم هو المحرك لتصرفاتهن والاستثناء عن المستوى الأدني لشخصيات المجمــوعة ، مثلته نورهانه ( فوق المسان الصخرى ) التي رآها الصياد الشاب ـ للمرة الأولى ـ المسان الصخرى ) التي رآها الصياد الشاب ـ للمرة الأولى ـ السعر ، والشبان التـــلاثة الذين نطق التراه في ملامحهــم وتصرفاتهم ، أنقذها من مضايقتهم الشاب الصياد محمـــد ، ثم نشأت علاقة بينهما ، علمها الصيد وأســـماء السمك ، وعلمته قراءة الشعر ، في حين نصحت أم محمد ولدها « لا هي من ثوبنا ، قراءة الشعر ، في حين نصحت أم محمد ولدها « لا هي من ثوبنا ، ولا نحن من ثوبها » ، أما والد نورهان فقد أصدر قرارا حاسما « لا ترينه يا نورهان ولا يراك » ، وتظل العلاقة على تواصلهـــا « لا ترينه يا نورهان ولا يراك » ، وتظل العلاقة على تواصلهـــا « لا ترينه يا نورهان ولا يراك » ، وتظل العلاقة على تواصلهـــا

وثباتها حتى يواجه الشساب والفتاة ما لم يكونا يتوقعانه · تكرام لحكاية البنت الثرية والشباب الفقير التى تصل حدوما حدالم مرفأ النهاية السعيدة · لكن حكاية قاسم عليوة تتميز بالصدق المفوى الذى وسم كُل لوجاته ، أو حكاياته ، وبالنهاية القاسية التى واجهتها حكاية الحب الوليدة · مثل الاستثناء كذلك هذان الغواصان حرجل وامرأة حفايا في عمق البحر ، بميدا عن المدينة ومشكلاتها وطفوخاتها ،

1.1

اما أبطال و حكايات عن البحر والولد الفقير ، فهم يعملوناً في مهن صفيرة : صبى في دكان فحومات ، وجرسون في مطم ،ا وشيال الغ ٠٠ يتكلمون ، ويتصرفون ، كانهم ارتضاوا هذه الحياة ، لكن التطلع الى مجاوزة الواقع يبين في تصرف عفوى ، أو في عبارة لم يحسن تدبرها • ويحسكم الواقع حصاره : فيموت فوزى بالسل ، وتعانى عفاف في البحث عمن يضمن لها المستقبل الأفضل ، ويظل الراوى حائرا لا يقوى على فمل شيء • وكمادة التجمعات الفقيرة فانهم يواجهون قسوة الحياة بالتكافل • من يعانى يقدم له الجيران ما يستطيعون تقديمه ، والوضع يتغير مناسبات تاليسة • •

واما و خبطسة رأس » فهى تذكرنا بجحيم باربوس ، وان اختلف جحيم قاسم عليوة فى أن توقد مشاعره الجنسية كان مبعثه فراق زوجته ، فهو يعاود النظر من ثقب الكوخ ، ويطيله ، الى دورة المياه المقابلة التى تتردد عليها النساء ، بعكس بطل جحيم باربوس الذى لم يكن يعانى أزمة جنسسية حقيقية بقدر ما كان دافعه الفضول للتعرف الى حياة الآخرين وهم يتصورون أن أحدا لا يراها ، تصرف بطل و الجحيم » أملاه الفضول للتعرف الى ما وراء الجدران ، أما تصرف بطل قاسم عليوة فقد أملتسه

الحاجة الى الجنس بتأثير افتقاده للزوجة التي انقلب على جنبه و ومد ينده متحسسة محدث كانت تنام و فلم يجسسه الدراس وقد ترسخ في ذهنه ال لحمد ابيض مهما كان وابيض وداني و ود ترسخ في ذهنه ال

وبالطبع ، فان غرق السفن التجارية الكبيرة كان يعنى عند أبنا حى المناخ فرصة الحصول على ما لايتدوقه المره الا في تلك المناسبات ، وعلى حد تعبير الراوي فانها تمثل بالنسبة لهم كنزا يقوق كنوز مفارة على بابا ومراكب السندباد . . .

ولأن أحداث القصص تدور في زمن الاحتلال الانجليزي ومو الذي كان يشبه وجوداً واضحاً ، ليس للوجود الاحتسلال فحسب ، وانما للوجود الأجنبي بعامة ، فأن ذلك الوجود يبين عن نفسه في الجاليات التي كانت تقاسم أبناء بورسعيد ايامهسم ، وأن تميزت بالاقامة في حي الافرنج ، وفي الفردات الانجليزية والفرنسية والأسبانية وفيرها .

ولعل أميز ما في المجموعة هو الحس الوطني الذي يحسوك شخصياتها الرئيسة والثانوية ـ كان زمن احتلال ! ـ وهو حس يبين عن قسسماته في تصرفات وأقوال ، تتسم بالعغوية ، وترفض الجهارة والمباشرة ، فهي أقرب الى الومضة الغلاشية ، أو الايماة التي تشي بدلالة ، لقد ظل أثر الشغلية التي خلفها اقتحام الكابتن نصير معسكر الانجليز مع اثنين من زملائه ، طلل هذا الاثر باقيا في رأسه ، دليلا على اسهامه الايجابي في مقاومة الاحتلال ، وكان حنفي يختطف كاميرات السياح اذا ما شرعوا في تصوير باعة البطاطا والشحاذين ، لا يأبه باحتجاجاتهم وحركات ايديهم المشوائية ، بل انه كان يسخل في معارك مع أولاد البلد الذين

يطاردون السياح والبساجرين ، أو يحاصرونهم أمام المحلات ، وعند نزولهم من الحناطير • حتى عم زرمبسة الذى يشغله قوت يومه ، يحاول النجاة بالشبان الذين يقلهم فى حنطوره من أذى جنود الانجليز • ألتى عليهم ملاءة وهو يهمس : « انجليز • • اتغطوا واستخبوا ، وحول اتجاه الحصاف • حتى الأطفال كانوا ـ اذا اقتربوا من تمثال ديلسبس ـ بصقوا ـ بتلقائية ـ ناحيته • •

انهم ينتمون الى الطبقة الدنيا المهمشة ، التى يعانى ابناؤها هم الوجبة التالية • لكنهم يعادسون الفعل الوطنى بالبساطة نفسها التى يعادسون بها كل أمور حياتهم • الظروف القاسية التى يحيون فيها هى مسئولية مجتمعية ، مسئولية الدولة والمجتمع كله ، وعلى الآخرين .. من ثم .. ألا يتاجروا يتلك الظروف لغير صالح هؤلاء النباس • انهسم ليسوا أصدقاء للوطن ، ولا متعاطفين مع الذين يعانون قسوة الأوضاع فيه • •

وعسوما ، فانت لا تستطيع أن تنسى شخصيات حنفى وفوزى وعم زرمبة وعفاف والكابتن نويصر والسسيد مسبرتو ومنال حمادة ـ ذلك البطل الملحمى ـ والصاغ رضوان وفطوم وعم حسن السقا ، انهم تعبير عن المواطن المصرى البسيط الذي يبذل التضحية دون أن يجد في ذلك ما يثير التأمل أو الاعتزاز بما فعسل ، لقد أقدم على التصرف المطلوب لأن ذلك ينبغي أن يكون كذلك .

#### \*\*\*

اتصور أن تسبية الكاتب لمجموعته بانها حكايات ، هي تسبية صحيحة ، لانها تناقض التحديد العلمي الصارم لخصائص القصة القصيرة ، ثمة تداخل في الاجناس الأدبيسة ، يغيد كل

جنس من الأجناس الأخرى ، يتأثر بها ، ويؤثر فيها ، لكن يظل لكل جنس اطاره الذي ينبغى النظر اليه من خلاله ، ولعلى أوافق انريكي اندرسون امبرت على أنه ليس من الحكمة القول بأن هناك نوعا أدبيا أصعب من الآخسر ، ذلك لأن الصعوبات تختلف من كاتب ، ولاشك أن أقبال محبود البسدوى على كتابة القصة القصيرة يساوى أقبال نجيب محفوظ على السرد الروائي ، وميل باكثير لكتابة المسرحية يتفوق على ميله لكتابة الراوية ، فضلا عن القصة القصيرة التي لم يحاول ابداعها ، .

التكثيف بعد مهم في القصة القصيرة ومع أن قاسم عليوة يهمل هذا البعد يصورة لافتة ، فأن قصص المجموعة تضع القارى، في لحظات من الفن الجميل ، يتشابك فيها فن القصة والسيرة الذاتية وتياد الوعى وتداعى الذكريات ولقد صدر لقاسم عليوة المسديد من المجموعات القصصية ومسع ذلك فأن قصص هذه المجموعة كما أشرت حتبين عن موهبة روائية متميزة ، من حيث اجادة الحكى ، وفنية السرد ، والحرص على التفصيلات الكلية والهامشيات التى تهبنا حفى النهاية حانوراما متكاملة للحياة في البحر وما يتصل بها و

السرد تحدثى ، يعتبد الفصحى ، وان طعبه الكاتب بعفردات عامية وفصحى تتداولها الالسنة ، لا تنبو عن السياق • تذكرنا بلغة يحيى حقى وحسين فوزى ، التي أجادت تضفير مفردات العامية في نسيج الفصحى • ولنقرأ هذه الفقرة : « هاج وهاج وأزبد وعايرها بقلة أصلها ، وبدقات النقص التي تعبلها معه ، والذي أضاع عمره وحرق أيامه لأجل أن تكون ست محترمة ، والمناكفة عنده مزة ، فعايرته بانهداد حيله وزناخة مخه ، وقلة بختها معه ، وأنها تستاهل ما شافته منه ، لأنها رضيت بالهم

والهم لم يرض بها ، وأنها وجيدة على سن ورمع بنت الشمندورى أرجل بمبوطى فى الميناء ، الذى لو عاش لعلمه الأدب هو ومن يتشمد له ، لكنه الزمن الذى جعل الأنذال مثله يتحكمون فيها الغ ٠٠٠ ( خبطة رأس ) ٠

وقد مثل ثبت غريب اللفظ الذي أورده قاسم عليوة في نهاية بعض القصص أضاءة مطلوبة للمفردات والمسميات التي ربعا تفمض عن ذهن القاري، تذكرت المشكلة التي واجهتها شخصيا في أجزاه و رباعية بحرى » لما بعت مسميات بيئة البحر مشكلة حاولت التغلب عليها دون أيراد معانيها في هوامش ، لكن المعاني ظلت مستغلقة أحيانا ، ونابية عن السياق و ونسة خطا يقع فيه عدد كبير من الأدباء حين يكتبون و الآذان ، بالألف المدودة ، والصحيح هو الأذان بالهمزة فوق الألف ولعسل الكلمة الصحيحة للصحبجية هي و الصهبجية » وهم من يقيمون الأفسراح والسسهرات السعيدة ، وأطن أن و الخلول ، هي الخلول ، الكتا الساحلية الشهيرة .



هذه ... كما قال قاسم مسعد عليوة فى تقديمه ... حكايات عن البحر ، وهى حكايات منتزعة من صميم الحياة فى البحر ، وفى الأحياء الوطنية ، ومن الواقع الذى يعانى قسوته أبناء تلك الأحياء ، وأن حرصوا على اللحظة المعاشة ، وعلى التمسيك بالاصرار والأمل .

مصر الجديدة ــ محمد جبريل في ۲۰۰۰/۱۲/۸ 1 16 25

34.7.

k i je

للمسؤلف

Part to

انشودتان للحرب:

مسرحيتسان أدب الجماهير

الضحـــك :

قصص قصیرة مواقف أدبیة د ماستر ، ۱۹۸۱

تنويعات بعرية :

تصص قصيرة مواقف أدبية ماستر ، ١٩٨٢

مسيخرة التامل:

قصص قصيرة المستقبل للطباعة والنشر ١٩٨٩

حدود الاستطاعة :

قصص قصيرة المستقبل للطباعة والنشر ١٩٨٩

غير المالوف:

قصص قصيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة وط ١ ، ١٩٩٠

1174

خبرات انثوية:

قصص قصيرة مركز الحضارة العربية ١٩٩٨

لا تبحثوا عن عنوان:

انها الحرب ١٠ انها الحرب

قصص قصيرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩

غير المالوف:

قصص قصيرة المستقبل للطباعة والنشر « ط ٢ ، ١٩٩٩

وتر مشدود :

60

قمس قميرة مركز الحضارة العربية ١٩٩٩

# الفهـــرس

| الوضيوع                 |        |                |    |     |       |   | l | الصفحة |
|-------------------------|--------|----------------|----|-----|-------|---|---|--------|
| مركب بسساجيرى           |        |                |    |     |       |   |   | 4      |
| مسديق العبر ·           | •      | •              | •  |     | •     | • | ٠ | 77     |
| حكايات عن البحر والولد  | الفقير | •              | ٠  | •   | •     | • | • | 50     |
| خبطـة راس               | •      | •              | •  | •   | •     | • | • | ٧١     |
| فوق اللسان الصنخرى      |        |                |    |     |       |   |   | ٩٧     |
| بالقرب من القرية السياح | ىية    | y <sup>©</sup> | ٠. | ,•- | e* *. | • |   | ۱٠٧    |
| بط البحيرة ٠٠٠          | •      | •              | •  | •   | •     |   | • | 110    |
| هذه الحكايات عن البحر ( | دراس   | (も             | ٠  | •   | •     | ٠ |   | ۱۲۳    |
| للبؤلف ٠٠٠              |        | •              |    |     | •     |   |   | / 44A  |

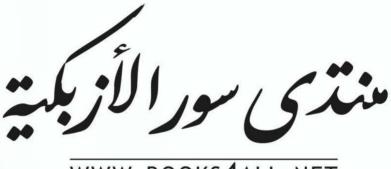

WWW.BOOKS4ALL.NET

مطليع الهيشن المسريين العامين للكتاب ص.ب: ٢٣٥ الرقم البرياتي: ١٧٧٤ رمييس www.egyptianbook.org B-amil:info@egyptianbook.org